

باليح شيال طبر بي عالي الم مين أقل نشأتهم حستى آلآت مين أقل نشأتهم حستى آلآت









## صَفحات مِنْ سَارِجِ مصر آ

نَا لِيُحَدِّمُ لِلْأِلْمِدِ بِيَكُمْ الْمِهِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

تَأليفَ حَمْرَة عزس لويُوسِفِ بك آصَافِ

تقديم الدكتور محسمد دينهم محسمد عنهب

> مُكتب بنه مُدانُولي المشاخذة

حقوق الطبع محفّوظ لمكتبة مدّبُولي الطبعت الأولى الطبعت الأولى ١٩٩٥ هـ ١٩٩٥ هـ

الناشسر مكتبة مدبولس ميدان طلعت حرب بالقاهرة -ج مع تليفون ٧٥٦٤٢١٥

## بشراته التحالحة

#### وَبِهِ نَسِّتُ تَعِينَ

من عجائب القدر انني أثناء وجودي في المكتبة المركزية لجامعة القاهرة كنت أبحث عن بعض الكتب فوجدت كتاباً هاماً في التاريخ الحديث وهو تاريخ سلاطين آل عثمان منذ نشأتهم حتى الآن، فهذا الكتاب يعتبر في غاية الأهمية والدقة لتراجم السلاطين العثمانين وأهم أعمالهم والأحداث التاريخية في استانبول فلهذا حرصت كل الحرص على تقديم هذا الكتاب بطريقة جديدة مع عمل الفهارس والكشافات.

وصاحب هذا الكتاب هوي وسف بن همام آصاف، ولدسنة والإيطالية المرام المربية والإيطالية ومبادى العلوم في مدرسة مار عبدا بلبنان. وقد أنشأتها عائلته لتعليم أبناء ومبادى العلوم في مدرسة مار عبدا بلبنان. وقد أنشأتها عائلته لتعليم أبناء الطائفة وعين مدرسا في عكا فقر أشيئاً من علم الفلك والطبيعيات وأحسن اللغة الفرنسية ورحل إلى إيطاليا وتركيا. واستقر بمصر فاستخدم مترجماً بالإسكندرية ثم اشترى مطبعة المحروسة وجريدتها سنة ١٨٧٦م وأنشأ المطبعة العمومية بالقاهرة سنة ١٨٨٨م ، وأدى امتحان المحاماة سنة ١٨٨٠م وأصبح محامياً لدى المحاكم الأهلية ، وأنشأ جريدة المحاكم . مات بلبنان سنة ١٣٥٧ه ه/ ١٩٣٨م ، الفرنسية ، والشرائع لمونتسكيو ، ترجمه عن الفرنسية ، وتاريخ عام لسنة ١٨٨٧م وتاريخ العائلة المحمدية ، وروضة الإنشاء ،

وشرح القانون المدني المصري ، وشرح قانون العقوبات الأهلي المصري ومجلة المرآة ، والطواف حول الأرض عن الفرنسية ، واستقلال لبنان في التاريخ ، رسالة ، وأماني لبنان ، ومركز لبنان السياسي ، وتاريخ سلاطين آل عثمان الذي بين أيدينا ، ونسأل الله المعونة والمغفرة والله خير المعين .

القاهرة ١٤١٤ هـ/ ١٩٩٣ م الدكتور محمد زينهم محمد عزب

## بنوع ثمان

```
٦٩٩ هـ .
                                          ١ ـ عثمان غازي بن إرطغرل
۷۲۱ هـ .
                                           ۲ ـ أرخان غازي بن عثمان
             ٣ ـ مراد الأول خدا وندكارين أرخان : مات في معركة
                                               کسوفو Kossovo
۲۲۷ هـ .
٧٩٢ هـ .
                                        ٤ ـ بايزيد الأول يلدرم بن مراد
            ٥ _ محمد الأول چلبي بن بايزيد (بمنطقة آسيا الصغري)
۸۰۵ هـ .
٦ _ أمير سليمان بن بايزيد (بمنطقة أدرنه حتى سنة ٨١٣ هـ) ٨٠٦ هـ .
٧ _ موسى چلبي بن بايزيد (بمنطقة أدرنه حتى سنة ٨١٦ هـ) ٨١٣ هـ .

    ٨ ـ مصطفى چلبي بن بايزيد (بمنطقة أدرنه حتى سنة ٨٢٥ هـ)

                                    ٩ _ محمد الأول. . . . . . . مفرده
۸۱٦ هـ .
۸۲٤ هـ .

    ١٠ ـ مراد الثاني قوجه بن محمد (للمرة الأولى)

             ١١ _ محمد الثاني الفاتح بن مراد الثاني ، (للمرة الأولى)
٨٤٧ هـ .
                                     ١٢ _ مراد الثاني (للمرة الثانية)
. LA AEA
                      ١٣ ـ محمد الثاني (للمرة الثانية) في شهر رجب
٨٤٨ هـ .
٨٤٩ هـ .
                                    ١٤ _ مراد الثاني (للمرة الثالثة)
                        ١٥ _ محمد الثاني الفاتح (للمرة الثالثة نهائياً)
٥٥٨ هـ .
```

## فتح القسطنطينية. . . في ١٩ جمادى الأولى سنة ٨٥٧ هـ .

|              | ١٦ ـ بايزيد الثاني ولي بن محمد                     |
|--------------|----------------------------------------------------|
| ۸۸٦ هـ .     | (ترك الحكم في سنة ٩١٨ هـ)                          |
| ۸۸٦ هـ .     | ١٧ _ شاة زاده جم بن محمد (الثاني) مطالب بالحكم     |
| ۹۱۸ هـ .     | ۱۸ ـ سليم الأول ياوز بن يزيد                       |
| ۹۲٦ هـ .     | ١٩ ــ سليمان الأول القانوني بن سليم                |
| ۹۷٤ هـ .     | ۲۰ ـ سليم الثاني بن سليمان                         |
| ۹۸۲ هـ .     | ۲۱ ـ مراد الثالث بن سليم                           |
| ۱۰۰۳ هـ .    | ۲۲ ــ محمد الثالث بن مراد                          |
|              | ٢٣ ـ أحمد الأول بن محمد                            |
| ۱۰۱۲ هـ .    | (مات في ۲۲ ذي القعدة ١٠٢٦ هـ)                      |
| ۲۲۰۱ هـ .    | ٢٤ ـ مصطفى الأول بن محمد ﴿ (المعتوه)               |
| ۱۰۲۷ هـ .    | ٢٥ ـ عثمان الثاني بن أحمد                          |
| ۱۰۳۱ هـ .    | ٢٦ ـ مصطفى الأول (للمرة الثانية) في رجب سنة        |
| ۱۰۳۲ هـ.     | ٢٧ ـ مراد الرابع غازي بن أحمد (مات في سنة ١٠٤٩ هـ) |
|              | ۲۸ _ إبراهيم بن أحمد                               |
| ۱۰٤۹ هـ.     | (ترك المحكم وقتل بجنلي كوشك سنة ١٠٥٨ هـ)           |
| ۱۰۵۸ هـ .    | ۲۹ ـ محمد الرابع أوچى بن إبراهيم (ترك الحكم)       |
| ١٠٩٩ هـ .    | ٣٠ ـ سليمان الثاني بن إبراهيم (مات سنة ١١٠٢ هـ)    |
| ۱۱۰۲ هـ .    | ٣١ ـ أحمد الثاني بن إبراهيم (مات سنة ١١٠٦ هـ)      |
| ۱۱۰۲ ه.      | <ul><li>٣٢ ـ مصطفى الثاني بن محمد (عزل)</li></ul>  |
| ر) ۱۱۱۵ هـ . | ٣٣ _ أحمد الثالث بن محمد (ترك الحكم في سنة ١١٤٩ هـ |
| ١١٤٣ هـ .    | ٣٤ ـ محمود الأول بن مصطفى                          |
| ۱۱۲۸ هـ .    | ٣٥ _ عثمان الثالث بن مصطفى                         |

| ۱۱۷۱ هـ . | ٣٦ ـ مصطفى الثالث بن أحمد                              |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| ۱۱۸۷ هـ . | ٣٧ ـ عبد الحميد الأول بن أحمد (مات سنة ١٢٠٣ هـ)        |
| ۱۲۰۳ هـ . | ۳۸ ـ سليم الثالث بن مصطفى                              |
| ۱۲۲۲ هـ . | ٣٩ ـ مصطفى الرابع بن عبد الحميد                        |
| ۱۲۲۳ هـ . | ٤٠ _ محمود الثاني بن عبد الحميد                        |
| ۱۲۵۵ هـ . | ٤١ ـ عبد المجيد الأول بن محمود                         |
|           | ٤٢ ـ عبد العزيز بن محمود «ترك الحكم سنة ١٢٩٣ هـ        |
| ۱۲۷۷ هـ . | وقتل نفسه بالأنتحار»                                   |
| ۱۲۹۳ هـ . | ٤٣ ـ مراد الخامس بن عبد المجيد                         |
| ۱۲۹۳ هـ.  | ٤٤ _ عبد الحميد الثاني بن عبد المجيد «خلع سنة ١٣٢٧ هـ» |
| ۱۳۳٦ هـ . | ٤٥ ــ محمد الخامس رشاد بن عبد المجيد                   |
| ۱۳٤۱ هـ . | ٤٦ ـ عبد المجيد الثاني بن عبد العزيز (ترك الحكم)       |

## باشركوات مصر

|            | أولاً : في عهد سليم الأول وسليمان الأول :           |
|------------|-----------------------------------------------------|
| ۹۲۳ هـ .   | ١ ــ خاير بك بركس ٰ (مات في جزيرة ردوس سنة ٩٢٨ هــ) |
| ۹۲۸ هـ .   | ٢ _ مصطفى (ترك الحكم في سنة ٩٢٩ هـ)                 |
|            | ٣ ـ كوزلجه قاسم (ترك الحكم سنة ٩٢٩ هـ) بعد          |
| ۹۲۹ هـ .   | تقلده بحوالي ۲۶ يوماً)                              |
| ۹۲۹ هـ ـ   | ٤ _ أحمد (مات سنة ٩٣٠ هـ)                           |
| ۰ ۹۳۰ هـ . | ٥ ــ كوزلجه قاسم مرة ثانية (ترك الحكم سنة ٩٣١ هـ)   |
|            | ٦ _ إبراهيم الصدر الأعظم (استدعى إلى                |
| ۹۳۱ هـ .   | القسطنطينية في سنة ٩٣١ هـ)                          |
| ۹۳۱ هـ .   | ٧ ـ خادم سليمان (ترك الحكم سنة ٩٤١ هـ)              |
| ٩٤١ هـ .   | ٨ ـ خسرو (ترك الحكم سنة ٩٤٣ هـ)                     |
|            | ٩ ـ خادم سليمان للمرة الثانية                       |
| ۹٤٣ هـ .   | (استدعى إلى القسطنطينية سنة ٩٤٥ هـ)                 |
| 9٤٥ هـ .   | ۱۰ ـ داود (مات سنة ۹۵٦ هـ)                          |
|            | ١١ ـ علي سمير (تقلد منصب الصدر الأعظم               |
| ٢٥٦ هـ .   | ثم إستدعى إلى القسطنطينية سنة ٩٦١ هـ)               |
| ١٢٩ هـ .   | ١٢ ــ دوقه كين زاده محمد (ترك الحكم سنة ٩٦٣ هـ)     |
|            | <b>\</b>                                            |

| ۳۲۳ هـ .   | ۱۳ ـ إسكندر (عزل سنة ۹۶٦ هـ)                        |
|------------|-----------------------------------------------------|
| ۹٦٦ هـ .   | ١٤ ـ خادم (ترك علي الحكم سنة ٩٦٧ هـ)                |
| ۹٦٧ هـ .   | ١٥ ـ لالا شاهين (ترك الحكم في سنة ٩٧١ هـ)           |
| ۹۷۱ هـ .   | ١٦ ـ علي صوفي (ترك الحكم سنة ٩٧٣ هـ)                |
|            | ثانياً: في عهد سليم الثاني:                         |
| ۹۷۳ هـ .   | ١ ـ محمود (قتل بالرصّاص سنة ٩٧٥ هـ)                 |
| ۹۷٥ هـ .   | ٢ ـ سنان (ذهب إلى اليمن سنة ٩٧٦ هـ)                 |
| ۹۷٦ هـ .   | ٣ ـ جركس إسكندر (ترك الحكم سنة ٩٧٩ هـ)              |
| ۹۷۹ هـ .   | ٤ ـ سنان (مرة ثانية بعد عودته من اليمن)             |
| ۹۸۰ هـ .   | ٥ ـ حسين (ترك الحكم سنة ٩٨٢ هـ)                     |
|            | ثالثاً في عهد مراد الثالث :                         |
| ۹۸۲ هـ .   | ١ ـ خاَّدم مسيح (ترك الحكم سنة ٩٨٨ هـ)              |
| ۸۸۹ هـ .   | ٢ ـ خادم حسن (ترك الحكم سنة ٩٩١ هـ)                 |
| ) ۹۹۱ هـ . | ٣ ـ إبراهيم (ترك الحكم سنة ٩٩٣ هـ وله حروب في لبنان |
| ۹۹۳ هـ .   | ٤ ـ دفتر دار سنان (ترك الحكم سنة ٩٩٥ هـ)            |
| ٩٩٥ هـ .   | ٥ ــ أويس (ترك الحكم سنة ٩٩٩ هـ)                    |
| ٩٩٩ هـ .   | ٦ ـ حافظ أحمد (ترك الحكم سنة ١٠٠٣ هـ)               |
|            | رابعاً: في عهد محمد الثالث:                         |
| ۲۰۰۳ هـ .  | ١ ـ كرد ۚ (ترك الحكم سنة ١٠٠٤ هـ)                   |
| ۱۰۰٤ هـ .  | ٢ ـ سيد محمد (ترك الحكم سنة ١٠٠٢ هـ)                |
| ۲۰۰۱ هـ.   | ٣ ـ خضر (ترك الحكم سنة ١٠١٠ هـ)                     |
| ٠ ١٠١٠هـ . | ٤ ـ ياوز علي (ترك الحكم سنة ١٠١٢ هـ)                |
| ۱۰۱۲ هـ.   | ٥ ـ الحاج إبراهيم (قتل بالرصاص سنة ١٠١٣ هـ)         |
|            | , –                                                 |

```
خامساً: في عهد أحمد الأول:
1.14
                 ١ ـ كورجي محمد (ترك الحكم سنة ١٠١٤ هـ)
              ٢ _ حسن بن حسين (ترك الحكم سنة ١٠١٦ هـ)
                     ومات في إستانبول
1.18
1.17
                       ٣ ـ أوغور محمد (عزل سنة ١٠٢٠ هـ)
1.7.
                  ٤ ـ صوفى محمد (ترك الحكم سنة ١٠٢٤ هـ)
     سادساً: في عهد مصطفى الأول (حكمه الأول) ثم عثمان الثاني:
. 4 2
                       ١ ـ أحمد (ترك الحكم سنة ١٠٢٧ هـ)
           ٢ ـ لفكه لي مصطفى (ترك الحكم سنة ١٠٢٧ هـ،
         يعين صدراً أعظم سنة ١٠٣١ هـ)
1.77
1.11
                       ٣ ـ جعفر (ترك الحكم سنة ١٠٢٨ هـ)
                      ٤ _ مصطفى (ترك الحكم سنة ١٠٢٩ هـ)
1.49
            ٥ ـ مره حسين (بقي في الحكم حتى سنة ١٠٣١ هـ)
             ثم عين صدرا أعظم سنة ١٠٣١ هـ)
1.71
1.41
                                              ٦ ـ بير محمد
                سابعاً: في عهد مصطفى الأول (في حكمه الثاني):
                                               ۱ _ إبراهيم
1.41
                   ٢ ـ قره مصطفى (ترك الحكم سنة ١٠٣٢ هـ)
1.44
                                   ثامناً: في عهد مراد الرابع:
                   ١ ــ چيچى على (ترك الحكم سنة ١٠٣٣ هـ)
1.77
                                 ٢ ـ قره ثانية (للمرة الثانية)
1.77
                        ٣ ـ بيرام (ترك الحكم سنة ١٠٣٨ هـ)
1.40
                                      ٤ ـ طباني يامي محمد
(ترك الحكم سنة ١٠٤٠ هـ وأصبح صدراً أعظم) ١٠٣٨
                       ٥ _ موسى (ترك الحكم سنة ١٠٤٠ هـ)
1 . 2 .
```

```
٦ ـ خليل (ترك الحكم سنة ١٠٤٢ هـ)
١٠٤٥ هـ .
۱۰٤۲ هـ .
                     ٧ ـ بقيرجي أحمد (ترك الحكم سنة ١٠٤٥ هـ)
                       ٨ ـ دلى حسين (ترك الحكم سنة ١٠٤٧ هـ)
١٠٤٥ هـ .
                               ٩ ـ جوان قبيجي سلطان زاده محمد
                                 (ترك الحكم سنة ١٠٥٠ هـ)
۱۰٤٧ هـ. .
                                   تاسعاً: في عهد إبراهيم الأول:
                     ١ ـ نقاش مصطفى (ترك الحكم سنة ١٠٥٢ هـ)
٠ ١٠٥٠ هـ .
                          ٢ ـ مقصود (ترك الحكم سنة ١٠٥٤ هـ)
١٠٥٢ هـ .
                           ٣ ـ أيوب (ترك الحكم سنة ١٠٥٦ هـ)
١٠٥٤ هـ .
                ٤ ـ حيدر أغا زاده محمد (ترك الحكم سنة ١٠٥٧ هـ)
١٠٥٦ هـ .
                   ٥ _ مشترى مصطفى (ترك الحكم سنة ١٠٥٧ هـ)
۱۰۵۷ هـ .
                      ٦ ـ شرف محمد (ترك الحكم سنة ١٥٥٩هـ)
۱۰۵۷ هـ .
                                   عاشراً: في عهد محمد الرابع:
                 ١ ـ طرخونجي أحمد (ترك الحكم سنة ١٠٦٠ هـ
                                          وعين صدراً أعظم
١٠٥٩ هـ .
                 ٢ ـ خادم عبد الرحمن (ترك الحكم سنة ١٠٦٢ هـ)
١٠٦٠ هـ .
                  ٣ ـ خاصكي محمد (ترك الحكم سنة ١٠٦٦ هـ)
۱۰۲۲ هـ .
٤ ـ خاليجي زاده داماد مصطفى (ترك الحكم سنة ١٠٦٨ هـ) ١٠٦٦ هـ .
                ٥ ـ شاهسوار زاده غازي محمد (قتل سنة ١٠٧٠ هـ)
١٠٦٦هـ.
                  ٦ ـ كورجي مصطفى (ترك الحكم سنة ١٠٧١ هـ)
۱۰۷۰ هـ .
١٠٧١ هـ. .
                  ٧ _ دفتر دار إبراهيم (ترك الحكم سنة ١٠٧٤ هـ)
۱۰۷٤ هـ .
                    ٨ ـ سلحدار عمر (ترك الحكم سنة ١٠٧٧ هـ)
                   ٩ _ صوفي إبراهيم (ترك الحكم سنة ١٠٧٩ هـ)
۱۰۷۷ هـ .
                  ١٠ _ قره قاش على (ترك الحكم سنة ١٠٨٠ هـ)
۱۰۷۹ هـ .
                         ١١ _ إبراهيم (ترك الحكم سنة ١٠٨٤ هـ)
۱۰۸۰ هـ .
```

```
١٢ ـ جانبولاد زاده حسين (ترك الحكم سنة ١٠٨٦ هـ)
۱۰۸٤ هـ .
                   ١٣ ـ دفتر دار أحمد (ترك الحكم سنة ١٠٨٧ هـ)
١٠٨٦ هـ .
                    ١٤ ـ عبد الرحمن (ترك الحكم سنة ١٠٩١ هـ)
۱۰۸۷ هـ .
۱۰۹۱ هـ .
                         ١٥ ـ عثمان (ترك الحكم سنة ١٠٩٤ هـ)
۱۰۹۱ هـ .
                         ١٦ ـ حمزه (ترك الحكم سنة ١٠٩٨ هـ)
۱۰۹۸ هـ .
                         ١٧ ـ حسن (ترك الحكم سنة ١٠٩٩ هـ)
       حادي عشر: في عهد سليمان الثاني وأحمد الثاني ومصطفى الثاني:
                           ١ _ داماد حسن (عزل سنة ١١٠١ هـ)
١٠٩٩ هـ .
                     ٢ _ مفتش كيايا أحمد (مات سنة ١١٠٢ هـ)
۱۱۰۱ هـ .
                    ٣ _ خزينه دار على (ترك الحكم سنة ١١٠٦ هـ)
۱۱۰۲ هـ .
                        ٤ ـ إسماعيل (ترك الحكم سنة ١١٠٩ هـ)
١١٠٦هـ.
                     ٥ ـ فرارى حسين (ترك الحكم سنة ١١١١ هـ)
١١٠٩ هـ .
١١١١ هـ .
                      ٦ _ قره محمد (ترك الحكم سنة ١١١٦ هـ)
                          ثاني عشر: في عهد السلطان أحمد الثاني:
  ١ ـ سليمان عزل في ٧ جمادي الآخرة سنة ١١١٦ المحرم ١١١٦.
               ٢ ـ رامي محمد عزل في جماد الأول سنة ١١١٨،
جمادي الآخرة ١١١٦ .
                               صدر أعظم في ٧رمضان ١١١٤
٣ ـ على عزل في جمادي الآخرة سنة ١١١٩ ... جمادي الأول ١١١٨ .
                   ٤ ـ داماد حسن (للمرة الثانية)....
عزل في ٢٣ شعبان سنة ١١٢١) . . . . جمادي الآخرة ١١١٩ .
٥ - إبراهيم عزل في جمادي الآخرة سنة ١١٢٢ . . . شعبان ١١٢١ .
```

```
٦ - كوسج خليل (٤) عزل في جمادي الآخرة
سنة ١١٢٣ .... جمادي الآخرة ١١٢٢ .
٧ ـ ولى عزل في شعبان سنة ١١٢٦ . . . . جمادي الآخرة ١١٢٣ .
           ۸ ـ عبدی عزل فی رجب سنة ۱۱۲۹ . . . .     شعبان
. 1177
              ٩ ـ كيايا علي (للمرة الثانية) . . . . . عزل في
                              ٦ ذي القعدة سنة ١١٣٢ . . . .
رجب ۱۱۲۹.
                   ۱۰ ـ رجب عزل في ٣ رجب ١١٣٣ . . . . .
ذو القعدة ١١٣٢ .
               ١١ ـ نشانجي محمد (صدر أعظم سنة ١١٢٩)، عزل
                                   في المحرم سنة ١١٤٨
رجب ۱۱۳۳ .
                ١٢ ـ علي موره لي عزل في جمادي الآخرة
المحرم ١١٣٨ هـ.
                                     سنة ۱۱۳۸....
                 ١٣ ـ محمد (للمرة الثانية).... عزل في صفر
                                    سنة ۱۱٤٠)....
جمادي الآخرة ١١٣٨.
 ١٤ ـ أبو بكر عزل في ١٣ ذي الحجة سنة ١١٤١... صفر ١١٤٠ .
                              ١٥ ـ عبدي للمرة الثانية . . . . . . . .
. 118.
                              ثالث عشر: في عهد محمود الأول:
            ١ - كوبريلى زاده عبد الله عزل في المحرم سنة ١١٤٦
ذو الحجة ١١٤١ .
                                     ٢ ـ سلحدار محمد . . . . .
المحرم ١١٤٦ .
                            ٣ _ عثمان عزل سنة ١١٤٧ . . . . . .
               ٤ ـ أبو بكر للمرة الثانية . . . . . عزل في رجب سنة
         ٥ ـ حكيم زاده على عالى صدر أعظم في ١٥ ومضان
سنة ١١٤٤ (عزل سنة ١١٥٤) رجب ١١٤٧ .
٦ - يحي عزل في ١١ جمادي الأول سنة ١١٥٦ .....
```

```
٧ _ محمد سعيد عزل في المحرم سنة ١١٥٧ . . . جمادى الأول ١١٥٦ .
           ٨ ـ راغب محمد عزل في رمضان سنة ١١٦١ صدر أعظم
في ٢٠ ربيع الثاني سنة ١١٧٠ المحرم ١١٥٧.
٩ _ الحاج أحمد صدر أعظم سنة ١١٥٣ . . . . . . . رمضان ١١٦١ .
رمضان ۱۱۲۱ .
                                       ١٠ _ ملك محمد . . . . . . . . .
                                  ۱۱ ـ بلطه جي مصطفى . . . . . . . . .
. 1177
                                     ۱۲ ـ حسن الشعراوي . . . . . . .
. 1177
                                     رابع عشر في عهد عثمان الثالث :
المحرم سنة ١١٦٩ .
                                 ١ _ حكيم زاده على للمرة الثانية . . .
                          ۲ _ سعد الدين توفي سنة ۱۱۷۱ . . . . . .
شعبان سنة ١١٧٠ .
                               ٣ _ محمد سعيد للمرة الثانية . . . . .
                                 خامس عشر في عهد مصطفى الثالث:
            ١ ـ باهر كوسه مصطفى صدر أعظم سنة ١١٦٥ .....
. 1177_
                                              ۲ _ نکر . . . . . . . . . . . .
                                               ٣ _ أحمد . . . . . . . ٣
. 1174_
٤ _ سلحدار ماهر حمزه صدر أعظم سنة ١١٨٢ ...... ١١٧٩ .
. 114.
                            ٥ _ ملك محمد للمرة الثانية . . . . . . . . . .
ذو القعدة ١١٨٠ .
                                        ٦ _ راقم محمد . . . . . . . . . . . . . . . .
. 1147_
                                        ٧ _ دو تدار محمد . . . . . . . .
               ٨ ـ على بك ولد سنة ١١٤٠، وتوفى في ١٥ صفر
. 1117
                                              سنة ١١٨٧ . . .
ربيع الأول ١١٨٤ .
                                                  فتح مكة . . . . .
ربيع الأول ١١٨٥ .
                                              فتح سورية .....
المحرم ١١٨٧ .
                            ٩ _ أبو الذهب محمد الخازندار . . . . . . .
```

#### مقسرته للؤلف

تطوى السنون والاحقاب وتتعاقب الأجيال والدول ، ولا يبقى من أبناء الأوائل غير ما يتلقى الأواخر عن السنة الرواة في أساليب القصص بأحاديث السمر ، مروياً كما يشاء الميل أو يقتضيه الغرض ـ وعلى هذا النمط كانت تضيع الحقائق كما ضاع الصاع في أيام العزيز بأرض الكنانة على عهد فرعون مصر ، أو تنقلب صورها عن دائرة أوضاعها ، كما النور إلى ظلام عند الأعين الرمدة .

ولما بدا في الوجود فن الكتابة وتعممت صناعة الطباعة قلما وجدنا مستودعاً لأحوال الغابرين يركن إلى ودائعه في سرد حوادث أيامها ، لأن حملة الأقلام كانوا تحت مؤثرات الخوف وعوامل الضغط ، فأضطروا إلى تدوين الحوادث مدبجة بعبارات المحاباة والمجاملة ، ليأمنوا غدر أصحاب القوة والسلطان . ولم تنطلق الأقلام على صفحات الأوراق كما شاء إستقلال الفكر وقضت به إمانة النقل لا في عصر اليونان والرومان ولا على عهد حضارة العرب وفتوحات نابليون ولا إلى آخر أيام السلطان عبد الحميد خان ـ إنما الحقائق تجلت بقاياها بعد زوال سلطات الفرد وحلول الشورى محل الحكم المطلق ، وأمكن الكتاب والمؤرخون أن يقرروا الوقائع ، كما وقعت ويسردوا الحوادث كما حصلت ، ويبرزوا سير النوابغ وأعمال الملوك على حقيقتها مظهرين ما حسن منها ، وما قبح عبرة للعالمين .

ولا افيد للرقي العصري من معرفة تاريخ الماضي ، فمنه يعرف كيف

دالت الدول وقامت على اطلالها أخري ، وإنقرضت الأمم وتبوأ مجدها غيرها ـ وكيف أن التنازع في الكيان والبقاء رجحت كفته في جانب الرأي الأصيل ومن استطاع ان يتملك القلوب بالإحسان ويربطها بقيود الالفة لا أن يفرقها بالنفرة ويخضعها بالارهاب والقسوة .

فالتاريخ مرآة الأولين تنعكس منه صور أعمالهم فيستدرك فيها النقص ويتقوى محل الضعف ، وفيه يبقى الأثر الخالد الجليل الأعمال والإسم الحي لأعاظم الرجال ، ومنه ترهب النفس الظالمة فتردع عن غيّها تحاشياً من تخليد سيآتها .

والإنسان كما أنه يتطلع إلى أصل كيانه ، يتوق كذلك إلى معرفة منشأ دولته وجامعة أوطانه فمن المفيد إذا الوضع أمام النظر لكل عثماني صور ملوكه مع تاريخ موجز لكل منهم ليتمثل لديه كل عصر مضى على كيان دولته لعله يعتبر ويستفيد من الدستور ، وكما استفاد منه باقى الأمم ولا يقنع من الثمر بالقشور .

# فذلكة في تاريخ القسطنطينية عاصمة الخلافة الكبرى

#### من هي القسطنطينية

القسطنطينية \_ هي المدينة الكبرى عاصمة المملكة العثمانية وثخت الخلافة العظمى أسسها بيزنس رئيس الماغريين قبل التاريخ المسيحي بألف ومائتي سنة ، ودعيت بزنتية نسبة إليه وكانت في ماغبر القرية الأولى بين تعداد قرى طراشيا التي هي الآن قسم من بلاد الروم ايلي وقد ملكها داريوس الأول أحد ملوك الفرس عام ٥٢١ قبل المسيح وجعلها نزهة للعين في حسن الرونق والإنتظام وعقيب وفاته التي وقعت سنة ٤٨٥ ق . م . إستولى عليها أهل يونياس من شعب هالان ، وهو جنس يوناني قديم العهد يسبق ظهور المسيح بخمسة عشر جيلاً ، وبعد ذلك إغتنمها الملك أكسرخوس الأول وهو الخامس من ملوك الفرس قبل المسيح من ٤٧٢ إلى ٤٨٥ ، ثم خلفه في إمتلاكها أهالي مدينة سبارط من بلاد الموره . وهي قاعدة بلاد لاكونيا ولم يطل زمن إمتلاكهم لها حتى إنتزعها من إيديهم أهالي مدينة أثينا التي أسسها شيكروب المصري عام ١٦٤٣ قبل المسيح. وبعد ذلك بمدة طويلة إستقلت القسطنطينية وعظمت قواها البحرية حتى صارت من أعظم المدن منعة وإقتداراً فتطاولت إليها أطماع الملوك وحصرها فيليب ملك مكدونيا ، وهو والد إسكندر الكبير المدعو الملك فيليب الثاني الكبير ابن امنيتاس ثامن ملوك مكدونيا فلم يستطع إمتلاكها، ولما أنتشبت الحرب بين الرومان وملك البنطس ساعدهم أهالي القسطنطينية في ميادين المعركة إلى أن فازوا بالنصر، وفي سنة ١٩٣ ب. م. دخلت القسطنطينية تحت أمرة القائد الروماني المدعو بسنيوس فيجار، وفي عهده حاصرها نحو ٣ سنين الملك سبتيم سافار أحد ملوك الرومانين، فدخلها بعد حرب عنيفة وعاجلها بالدمار، ولم يتجدد بناؤها إلا على عهد الملك كركللا ابن الملك سبتيم الذي إقيم ملكا عليها سنة ٢١١ ب م. غير أن رونقها البهيج لم يعاودها إلا في زمن قسطنطين ملك الرومانين الذي أكمل ترميمها في الجيل الرابع سنة وسميت القسطنطينية باسمه وهو قسطنطين الأول الملقب بالكبير ابن الملك قسطنطين من زوجته الملكة هيلانة ولد عام ٢٧٤ ب م. وتوفى عام ٣٣٧ عن ثلاثه أولاد وهم قسطنطين وقسطنسوس وقسطان ولقبها فروق لأن فيها تفرقت القياصرة غرباً وشرقاً، وأقام بها وتملك على الرومانيين في الشرق ثم جعلها تخت قيصاريته، فصارت كرسيا لملوك الشرق وما لبثت أن فاقت على رومية التي كانت وقتئذ في مقدمة المدن بعظيم بائها ووفرة شعبها وكثرة ثروتها وإتساع تجارتها.

وفي عام ١٦٣ ب م . مادت بها الأرض في الطول والعرض وحدثت فيها زلزلة هائلة فدكتها وصيرتها قاعاً صفصفاً فجدد بناءها الملك تاودوسيوس الثاني ، وفي عام ٨٥٧ حدثت فيها أيضاً زلزلة فدمرتها ثانية فجدد بناءها عام ٨٥٨ قبيلة يونانية من مدينة اركوس ثم تواترت عليها دهمات الملوك وعاودتها الحروب وأغارت عليها الدول من التتار والأعجام وأهل البلغار والصليبية وغيرهم حتى حل بها الخراب المرة بعد الأخرى . ففي سنة ١٩٥ حاصرتها القبائل الغير المتحدة من التتار ، فلم يتمكنوا من الإستيلاء عليها ، وفي عام ٦٢٥ حاصرها الفرس ومن سنة ١٧١ إلى سنة ١٧٨ حاصرها العرب الذين أغاروا على إسبانيا ، وفي عام ٥٥٧ حاصرها البلغار ، وفي عام ٢٥٥ حاصرها البلغار ، وفي عام ٢٥٥ حاصرها البلغار ، وفي عام ٢٥٠ حاصرها البلغار ، وأقاموا عليها ملكا وهو الكسيس الرابع ابن إسحق الملقب بالكسيس الصغير وكان عمه الكسيس الملك قد طرد أباه اسحق وأودعه السجن سنة ١١٩٥ فانجاه منه ولده

الكسيس الرابع وجعل له حظاً في الملك ، ولما علم بذلك الكسيس الملك تعاصى على أخيه اسحق وإنتزع من يده الملك عام ١١٩٥ وما فات من مدة ملكه زمن طويل حتى جاهر بعدوانه ابن أخيه الكسيس الصغير وخلعه من الملك عام ١٢٠٣ وتربع مكانه مدة ستة أشهر ثم خلعه ديكاي مرتزقل المدعو الكسيس الخامس بعد أن أماته خنقاً ، وفي أيامه عاد الصليبيون ثانية إلى القسطنطينية وأسسوا فيها المملكة اللاتينية ثم قلبوا ديكاي عن منصة الحكم وولوا مكانه بدوان «أمير مقاطعة قديمة في فرنسا تدعي فلاندر». وهذا الأمير كان قائداً لجيش الصليبيين . وفي عام ١٢٦١ حضر الملك ميخائيل بالولوغوس الثامن ملك مدينة نيس واستولى على القسطنطينية بغتة ، وهذا الملك هو من أوجه العائلات في الشرق تولى الملك في مدينة نيسا من أعمال الأناضول ، وتوفى عام ١٢٨٢ بينما كان يجهز جيوشاً ليسوقها إلى فتح طراشياً ثم هجم على إسلامبول مراراً عديدة السلطان أورخان سنة ١٣٣٧ والسلطان بايزيد والسلطان مراد الأول . أما السلطان أورخان فقد أخذ عدة مدن عنوة ، من جملتها مدينة نيسا وذلك عام ١٣٢٣ ، وسلب ما في ضواحي الأستانة عام ١٣٣٧ وسَّن شرايع المملكة ورتب القوانين. أمَّا السلطان مراد الأول فقد أتم تحصين المملكة عام ١٣٦٢ واحدث طريقة الإنكشارية وقد إستولت على الأستانة دولتنا العلية وإنتزعتها من الدولة الرومانية في التاسع والعشرين من شهر مايو عام ١٤٥٣ الموافق لليوم العشرين من جمادي الأول سنة ٨٥٧ هـ . تحت رأية السلطان محمد الثاني الملقب بالفاتح ،

ويدعوها الأتراك بـ «اسلامبول» ، وهي من أحسن مدن العالم موقعاً وأجملها مركزاً كائنة على خليج البحر الأسود ومشادة على سبع تلال من أطراف أوربا يفصلها عن آسيا مضيق من البحر عرضه نحو ميل وهو معروف بالبوغاز وتبعد عن باريس عاصمة الفرنسيس ٦٦٠ ميلا وعن ويانه عاصمة النمسا ٢٧٥ ميلا وعن سان بطرسبورج عاصمة بلاد الروس ٤٧٥ ميلا يحيطها من جهة الشمال ثلاثة أسوار قديمة ومن بقية الجهات البحر . عد سكانها قد جاوز المليون ونصف ، الثلثاي منهم اسلام والباقي نصاري ويهود . وتنقسم باعتبار وضعها إلى أربعة أقسام : الأول . هو المدينة

الكبيرة القديمة والثاني غلطة والثالث البوغاز والرابع اسكودار . أما المدينة الكبيرة فهي ذات الأبنية العظيمة والقصور الشاهقة والقشال الواسعة ، وفيها الجوامع العظيمة التي تنطح السماك ذات المنارات البديعة المصفحة من النحاس المذهب ، وأشهر هذه الجوامع جامع اجيا صوفيا الذي كان كنيسة عظيمة أيام النصارى بناها المعلم أنتيموس إلى الملك قسطنطين في بحر ثمان سنوات ، وهي من أحسن الأبنية القديمة وقد كان لها قبة عظيمة أخربتها الزلزلة ، ثم صار تجديدها فلم تأت كما كانت من حيث إرتفاعها وحسن إستدارتها وإستوائها . ولأجل زيادة تمكينها وضع تحتها بين العضايد الكبيرة عدة من أعمدة الصب القديمة المصرية ، وعقدت عليها قناطر تعتمد عليها القبة ، وفي هذه القبة ٢٤ شباكا ينفذ منها الضوء إلى الداخل ، ويليها قبتان لطيفتان وست قبب صغار .

واسلامبول بعيدة عن الوصف كساها مركزها الطبيعي الهيبة والوقار ، وأكسبها البهجه وحسن الرونق ، فأنها واقعه على خليج البحر الأسود وبين بحر مرمرا وكائنة بين أوربا وآسيا على البوغاز الذي يصل بحر مرمرا بالبحر الأسود، إما بحر مرمرا فيصله بوغاز الدردانيل ببحر جزاير الروم والبحر المتوسط ويفصل المدينة عن آسيا مضيق من البحر عرضه نحو ميل له منظر يشرح الصدر ويبهج الناظر ، وهي ممتدة على لسان في البحر مثلث الزوايا موقعه على الشاطيء الغربي من مدخل البوغاز الجنوبي المعروف بالبوسفور وفي الجانب الشمالي من المدينة فرع من البوغاز يدعى القرن الذهبي وهو المعروف بالميناء التي عند آخرها محل يقصده الناس للترويض يدعى كاغد خانة كائن بالقرب من الترسخانة في بقعة خضراء طولها نصف ميل تجري إليها المياه العذبة في قناة تكتنفها أشجار الحور والسرو والزيزفون وغير ذلك ، وفي هذه الروضة قصر للانشراح تحيط به حديقة غناء مطرزة بأشكال الزهور والرياحين ، بناها الطيب الذكر السلطان أحمد الثالث عام ١٧٢٤ ، وفي تلك القناة يتدفق الماء زلالا وفي وسطها حاجز تنفجر المياه بالقرب منه وتصب في ثلاثة مجار مرصوفة بالصدف حتى تنتهى إلى بركة عليها حوض من النحاس الأصفر وعليه ثلاث حنفيات تجري المياه من أفواهها وعلى ذاك

الحاجز ثلاثة كشوك من الرخام الأبيض مغشاة بالنحاس المموه بالذهب، ومن هناك تأخذ القناة في الضيق بالتتابع إلى أن تخلط مع ماء آخر وهذا ما يدعى القرن الذهبي حيث تسير الزوارق حاملة رجالاً ونساء بقصد التنزه والانشراح في ذلك الوداي ولا سيما يوم الجمعة . ثم أن مرسى المينا لفي غاية الطمانينة والسعة ويفصلها مضيق من البحر طوله نحو ميلين وعرضه نحو نصف ميل ، وفيها ترسي السفن وهي من أحسن مراسي الدنيا موقعاً وأمناً وعلى جانبها المحلات الخارجة عن المدينة وهي المعروفة بالصوائح الخارجة الكبيرة وهي بيريه وغلطه ومحلة الطوبخانة وقاسم باشا والفنار محلة الأروام ، أما بيريه المشهورة باسم بك أوغلى هي محلة الإفرنج واقعة في الجهة الشمالية وبها مركز التجارة ولا يقطفها إلا الوجوه من الغرباء كقناصل الدول ونحوهم وبها كنائس الإفرنج والأرمن والمطابع ومستشفيات الإفرنج والمدارس والمراسح والفنادق ، وفي وسط هذه المحلة غلطه سراي وهي مدرسة الطب التي إحترقت عام ١٨٤٨ ب . م . وأمامها محل تياترو واسع مدرسة الطب التي إحترقت عام ١٨٤٨ ب . م . وأمامها محل تياترو واسع مدرسة الطب التي إحترقت عام ١٨٤٨ ب . م . وأمامها محل تياترو واسع مدرسة الطب التي إحترقت عام ١٨٤٨ ب . م . وأمامها محل تياترو واسع مدرسة الطب التي إحترقت عام ١٨٤٨ ب . م . وأمامها محل تياترو واسع مدرسة الطب التي إحترقت عام ١٨٤٨ ب . م . وأمامها محل تياترو واسع مدرسة الطب التي إحترقت عام ١٨٤٨ ب . م . وأمامها محل تياترو واسع مدرسة الطب الني يقصده مشخصو الإفرنج من عواصم أوربا .

وفي الإستانة عدة مدارس لنشر العلوم والفنون منها طبية وأخرى حربية ومكاتب للملاحين وما ينوف عن خمسمائة وثلاثين مدرسة تحوى نيفاً وأربعين مكتبة فيها مؤلفات شتى أكثرها بخط اليد وفيها عدة مطابع وجملة معامل لصنع الطرابيش والجوخ وخلاف ذلك . أما غلطه فقد شادها أهالى جينوا وما برحت إلى اليوم محاطة بالسور المنسوب إليهم ومحيطه مقدار وسكانها أغلبهم من الأروام واليهود وفيها محل للجمرك ومخازن لشحن وسكانها أغلبهم من الأروام واليهود وفيها محل للجمرك ومخازن لشحن الوابورات وبها الجوامع الكثيرة وترسخانة الطوبخانة ومعامل لسبك المدافع ومعدات الحرب والدمار وفيها برج يدعى برج المسيح أو برج الحرس علوه التنبيه على أهالي جينوا عام ١٤٤٦ بعد المسيح والغرض من بنائه كان التنبيه على أهالي القسطنطينية عند حدوث الحريق بما يتفقون عليه من العلامات أشارة إلى أن الحريق في موضع كذا . وفي محلة قاسم باشا توجد الترسخانة الكبيرة والترسخانة البحرية وحوش البحرية والمسافر عند دنوه من المدينة

بحراً ينظرها ذات منظر بهج ورائق إذ يشاهد رؤوس المآذن المذهبة وقبب المجوامع المسنمة وشوامخ الأبنية الجميلة والأبراج المزخرفة والمنابر العالية وفي معاليها أكاليل من ورق السرو الاثيث وما شاكل ذلك من الأشجار التي تظلل المدافن العظيمة المحتفرة في جوانب الأسوار غير أن المسافر عندما يدخلها ويتوغل فيها يتعذر عليه أن يعرف من أين دخل وكيف يخرج.

أما أبنيتها فأكثرها من الأخشاب والقرميد واللبن ثم أن البوغاز المعروف بالبوسفور يفصل بين آسيا وأوروبا ويصل البحر الأسود بالبحر الأبيض وهو ممتد على مسافة ٢٠ ميلا بالطول وبالعرض من ميل إلى ميل ونصف ينحدر فيه الماء بشدة منصباً في بحر مرمرا المتصل بالبحر الأبيض وعلى ساحله من كلتا الجهتين قرى شهيرة كل قرية منها تضاهي مدينة صغيرة وفيها من السرايات الأنيقة والمنازل الفاخرة والأسواق الرحبة والحدائق البديعة والمنتزهات الجميلة ما يقر النواظر ويشرح الخواطر وفيها سفارات الدول الأجنبية خلا سفارة دولة إيران فأنها بالقرب من الباب العالي . ومجمل القول أن هذا البوغاز على جانب عظيم من حسن الموقع ووفرة الإنتظام يقصر المقام عن سرده فأن بناياته وافرة الاتفاق تعلوها الروابي النضرة القائمة فوقها الأشجار الوارفة الظلال والحدائق الأنيقة التي تجلي عن القلوب صدى الكروب .

وقد يقصده السواح من أقطار الأرض ليشاهدوا غريب موقعه ويتمتعوا بجودة هوائه وفي الجهة اليمني منه يوجد حوض ماء ضمن قبوة يدعى حوض القديسة صوفيا يزوره قوم كثيرون من النصارى والمسلمين قصد التبرك ، وفي الجهة الشمالية يوجد قصر مبني على الشاطىء وحوله حديقة لاحقة باملاك الحكومة المصرية هناك كان القصد من بنائه ايواء المسافرين من المصريين وفيه ترسي البارجة العظيمة (المحمودية) ذات الماية والعشرين مدفعاً .

أما القسطنطينية فهي محاطة بالأسوار الكبيرة المربعة وسور عال جداً وبابراج كبيرة مربعة يبلغ عددها نحو ٢٠ برجاً كان قد شادها ملوك اليونان منذ الجيل الخامس عشر ولم يزل بعضها إلى اليوم متيناً . أما قلعة السبعة ابراج

المتصلة بالأسوار فهي معدة اليوم حبساً عمومياً للحكومة على حين كانت قديماً من جملة أبواب المدينة . ويقول المؤرخون أن القسطنطينية كان لها ثلاثة وأربعون بوابة ثم صارت إلى اثنين وعشرين بقى منها إلى الآن سبع بوابات ، وقال مؤرخو الانكليز أن فيها أربعماية وخمسة وثمانين جامعاً وفيها مآذن كثيرة شاهقة في الجو وبها ما ينوف عن الالفي حمام وأشهر هذه الجوامع جامع اجيا صوفيا المتقدم الذكر ولأجل زيادة الإيضاح نقول أن الذي بناه هو الملك جوستينيان الأول أحد ملوك الشرق سنة ٥٣١ ب م وتم في سنة ٥٣٨ وقد إشتغل فيه مدة سبع سنوات ونصف ماية مهندس مع ماية قلفا وعشرة آلاف فاعل وطوله ٢٧٠ قدماً وعرضه ٢٤٣ وهذا الجامع كما تقدم القول كان كنيسة عظمى في أيام النصارى من أحسن كنائس الدنيا ويوجد خلافه سبعة جوامع ملكية كلها مزينة من الداخل بالرخام ومن الخارج بالمناهل ولاكثرها مستشفيات ومكاتب لاغاثة الفقراء ثم أنه يوجد في الاستانة ما ينيف عن مايتي مستشفي للمرضى وتسع مارستانات للمجانين . وخارج جامع أجياصوفيا توجد ساحة مربعة فيها أربع مآذن وفي وسطه قبة عظيمة وسطها يعلو الارض ١٨٠ قدماً وقطرها ١١٥ وأسفلها محاط برواقين محمولين بين إثنين وستين عاموداً وقد خربتها الزلازل التي دمرت المدينة في اوقات مختلفة فتجددت ثانية وأبواب هذا الجامع من النحاس الأصفر منقوش عليها تماثيل قديمة من عهد بانيه ولم يزل على سقفه اثارمن الصور منها صورة سيدنا عيسى عليه السلام وصورة الملك قسطنطين ، ويوجد في داخله ١٧٠ عموداً جميلًا من الحجر السماقي والرخام وعلى كل منها تاج قد زاغ عن أصله الهندسي بالنظر لما حصل فيه من التغيير والتبديل ويظن أن هيكلًا عظيماً كان هناك فهدم وعلى دائره ممشى يصعد عليه بسلم حلزونية عجيبة وفوق المنبر يخفق سنجق السلطان محمد الفاتح . أما الآن فقد تبدلت الهيئة القديمة ولم يبق منها الا الأثر بعد العين وقد كانت جدران هذا الجامع مزدانة بالنقوش المذهبة التي لما نظرها الطيب الذكر السلطان محمد الفاتح أمر بأن تغشى بالآجر كي لا ترى ، وفي عهد السلطان عبد المجيد خان نزع عنها الكلس وترمم مافقد من الجامع المذكور حتى عاد الي رونقه الأول ثم أن كثيراً من الماية والسبعين عاموداً المذكورة قد جلب من هيكل الشمس في

بعلبك ومن هيكلي الشمس والقمر في هاليبولي من مصر ومن جامع ديانه المشهور في أفسس ومن آثينا ومن جزائر بحر الروم .

أما جامع السلطان سليمان العظيم الملقب بالسليمانية فهوأجمل ما يكون في القسطنطينية بني في اواسط الجيل السادس عشر وكمل عام ١٥٥٦ ب م أما الجوامع المشيدة وتحسب من الطرز الثاني بالنظر الي كبرها فهي جامع السلطان أحمد ومحمد الثاني .

وفي القسطنطينية ساحة عظيمة تدعي ساحة آت ميدان كانت معدة لسباق الخيل طولها ٩٠٠ وعرضها ٤٥٠ قدماً وفيها مسلة من حجر الصوان بقطعة واحدة جيء بها قديماً من مدينة سيبس قاعدة مملكة الفراعنة ملوك مصر وهذه المسلة قد بناها ثاوادسيوس الكبير أحد ملوك الرومانيين وفي الساحة الكبيرة يوجد العامود المتعطل لقسطنطين الملك معرى ومنزوعاً عنه تمثاله النحاسي المصبوب صب رمل من عمل الاتراك في أول ما اغتنموا المدينة وبين المسلة وعمود قسطنطين عامود آخر من نحاس أصفر على شكل حبل ملفوف ويسمى عامود الحية لان عليه ثلاث حيات عظيمة متشابكة مع بعضها البعض أقامه اليونانيون رصداً لتنفير ألافاعي كما جرت العادة عندهم في بعض الخرافات وكانت الحيات حاملة الكرسي المصنوع من ذهب في هيكل مدينة دلفي على ثلاثة قوائم كان يجلس عليها في الأزمنة القديمة هيكل مدينة دلفي على ثلاثة قوائم كان يجلس عليها في الأزمنة القديمة يختص بمعرفة المستقبل وكان يجلس على هذه الكراسي عدد معلوم من النساء وقال بعض المؤرخين أنهن عشرة كن يخبرن بروح النبوة ويسكن في عدة أقسام مختلفة من بلاد العجم واليونان وايطاليا .

وفي قسم آت ميدان من الجهة الشرقية يوجد الباب العالي حيث يجلس الصدر الأعظم ورجال الدولة الفخام وبالقرب منه السرايا المعروفة بطوب قبو سراي وهي السراي التي جددها السلطان محمد الفاتح المنفصلة عن المدينة بسور متين ولها ثمانية أبواب بعضها من جهة المدينة وبعضها من جهة البحر وطول هذه السراي نحو ستة آلاف ذراع ومبنية على مركز وقاعدة البزنتيوم وتعد من السرايات الشهيرة العظيمة تحيطها جنينة فسيحة تشب فيها الأشجار

الشامخة في الجو وعلى أطرافها الباب الهمايوني وهو مدخل للسراي الخارجة المباح للجميع أن يدخلو اليها وهو عظيم الأرتفاع على شكل دائرة تغشاها الكتابات العربية وقائم عليه خمسون بواباً خفراء ، وعلى أحد طرفي الباب كان هرم يدعي هرم الجماجم كانت تعلق عليه رؤوس المجرمين مكتوباً عليها ما يدل على ماهية الذنب الذي بسببه حكم على صاحبها بالقتل وعند أطراف تلك السراي فسحة رحبة يقوم عليها بناء يشتمل على قبة قديمة شادها الملك قسطنطين الكبير ، وهناك دار الأسلحة يوجد فيها جميع أنواع الأسلحة القديمة العهد معلقة على الترتيب وهي مؤلفة من دروع وزرديات وسيوف ورماح وآلات أطلاق البارود وما شاكل ذلك من أدوات الحرب وهناك أيضاً أربعة أشخاص من الخشب عليها ملابس حديدية التي كانوا يلبسونها قديماً أحدها مرتدي بزي الشراكسة ، والثاني بزي أهل الفلاح . والثالث بزي الأنكشارية ، والرابع بزي العسكر العثماني ثم وبالقرب من تلك الفسحة توجد بقعة أخرى فيها الديوان الكبير وامامه سماط من شجر السرو على صفين ينتهي الى قاعة الديوان المشيدة من الرخام المزدان بالنقوش الذهبية وفي ما يليها توجد دار عظيمة فيها كرسي الحضرة الفخيمة الشاهانية تحت قبة عالية مصنوعة من حجر الرحام وعلى جانبها سراي الحرم المصون وهناك حمام السلطان سليم الثاني وفيه ٣٢ حجرة ، ومن هناك تنظر الخزينة الملكية والضربخانة ودار الكتب وباب المالية والأوقاف أما الحدائق المحاطة بالسراي فحدث عنها ولاحرج فاغصان أشجارها تتدلى على مماشيها بنوع يبهج الناظر وينابيع المياه المنبجسة من أعمدة الرخام القائمة فيها ، تتدفق كأنهار تجرى في جنة غناء أما زخرفة السراي العثمانية فلا شيء يفضلها في الجمال لاسيما ما يختص بالذات الشاهانية فأن حجرة عظمتها فيها منتهى التأنق والتحسين وهي مغشات بالقماش الصيني الفاخر وأرضها مفروشة بالطنافس الثمينة والتخت من فضة الكانوبا والوسادات والأفرشة السفلي وملاآت اللحاف كلها وثائر منسوجة من قماش ذهبي .

وبالقرب من آت ميدان يوجد نفق تحت الأرض يدعى بينك برديراده أي ألف عامود وعامود كان قيسارية قديمة معروفة بقيسارية ألف عامود وعامود وهي طبقتان مركبة على أعمدة غليظة من الحجر وأكثر أعمدتها

مطمورة بالتراب وبالقرب منها يوجد العمود المحروق وهو غليظ وطويل ومن الحجر الرملي عليه تماثيل أشخاص وكتابات قديمة ، ويقال أن قوماً من اليهود أشتروه من أحد الملوك العثمانيين لظنهم أنه مصنوع من معادن ذهبية توهماً منهم بكثرة لمعانه ثم أحرقوه ليستخرجوا ما فيه من الذهب ولذلك دعي بالعمود المحروق وقد شاده الملك قسطنطين الكبير وكان علوه أولا ١٣٠ قدماً وفوقه تمثال أبولون من نحاس وهو بمثابة رجل عظيم البنية مثل الجبار ويقال بأن صانعه كان فيدياس النقاش الشهير . ولما حدثت الزلزلة في أسلامبول عام ١١٥٠ تعطل ذلك العامود وسقط ولم يبق من علوه ألا ٩٠ قدماً ، وأبولون هو آله اليونانيين والرومانيين القدماء كانوا يعبدونه ويعتقدون أنه الشمس مصدر الحرارة والضياء وأنه المتولي صنعة الرمى بالقوس وأمر النبوة وصناعة الطب وفن الموسيقي .

ومما يستحق الذكر أيضاً في القسطنطينية الخانات المشاعة التي شادتها الحكومة لينزل فيها المسافرون من التجار ويقيمون بها مجاناً ترغيباً لهم في جلب السلع والبضايع توسيعاً لنطاق التجارة . أما أسواق المدينة فهي فسيحة جداً وأشهرها سوق البازستان وهي مبنية بالحجارة ولها أبواب لا تفتح ألا في أوقات معلومة من النهار وفيها أقدم تجار المسلمين وأغناهم وبها تباع الأسلحة الثمينة وألملابس الفاخرة والتحف النفيسة، ويلاصق هذه السوق عدة أسواق شهيرة مثل قلبجي جارشوسي واذروجارشو .

أما أهالي هذه المدينة فهم على جانب عظيم من الرقة والدعة يؤانسون الغريب ويكرمون مثوى الضيف مشهورون في الفنون والصنايع ولهم حسن محاضرة ومذاكرة أمتازوا بصون اللسان عن عن سفاسف الكلام والمدينة اليوم هي مطمح الأنظار ومحط رحال السياسة آدام الله مولانا أمير المؤمنين نوراً لبهجتها وقمراً يسطع عليها ما كرت الأيام وتوالت الأعوام.

#### في أصل بني عثمان

لقد اختلف أكثر المؤرخين في أصل سلالة آل عثمان فالبعض ينسبون هذه العائلة الشريفة إلى سلالة عيسى بن أسحق وبعضهم يذهب أنها من طائفة بني قطورة جاءت من الحجاز بسبب القحط ونزلت في بلاد القرمان ، وكل فريق من المؤرخين يسرد الدلايل التي تؤيد مذهبه وتقوي حجته لكنهم قد أجمعوا أنها أشرف سلالة من العشائر الإسلامية وأن جد آل عثمان هو سليمان شاه أتى بجماعته عام ١٢٠٠ ميلادية الموافق لسنة ٢٢١ هجرية ونزل في صحاري بلاد أرمينية الكبرى حيث مكث نحو سبع سنوات أشتعلت أثناءها نار الحرب بين الخوارزمي وعلاء الدين سلطان قونية وكبير السلاجقة فتحزب سليمان شاه ألى السلطان علاء الدين ونزل مع جيوشه الي ميادين ألوغى ولبث يكافح معه حتى انتصر على أعدائه بواسطته .

وفي عام ٦٢٨ ه. لما أراد سليمان شاه المحكي عنه مغادرة تلك الأصقاع قاصداً عربستان مر بجماعته على نهر الفرات وبينما كان يعبره مات فيه غريقاً ودفن عنده في مكان يعرف إلى الآن بمزار الأتراك وترك أربعة أولاد هم سنقورتكين وكون طوغدي وارطغرل ودوندر . فرجع سنقورتكين وكون طوغدي إلى ناحية الشرق وبقى أرطغرل ودوندر عند السلطان علاء الدين وحضر معه جملة حروب فاظهر فيها أرطغرل البسالة والأقدام ثم وقعت حرب شديد بين السلطان علاء الدين على أعداءه فشتت شملهم وآباد أثرهم فكافأه علاء الدين بان أعطاه بلاد سكود واسكي شهر .

عاش أرطغرل ٩٠ عاماً وتوفى عام ١٨٠ ودفن بمدينة سكود تاركاً ثلاثة أولاد وهم عثمان بك وساوجي بك وكندوز بك وقد تقلد منهم قيادة الجيش عثمام بك بالنظر لشجاعته وبسالته فأسس بناء الدولة والملك ، ومن المحقق أن نسل آل عثمان الأثيل يتصل بيافث بن نوح وهاك سلسلتهم الطاهرة .

السلطان عثمان أبن أرطغول . أبن سليمان شاه . بن قيالب قزل بوغا بن تيمور . بن قونلوغ . بن تفاد . بن قينون . بن سافور . بن بولغاى بن بايستقور . بن توقتمور . بن باسوق . بن جندور . بن باقي . بن كوك الب بن ارغو . بن قره خان . بن قونلق . بن توترق . بن قره خان . بن بايسوق . بن بولواج . بن تغار . بن سونج . بن جاربوغا . بن قورتلمش . بن قره خان . بن عمود . بن سليمان شاه . بن قره خول . بن قولفاى . بن باتيمور . بن طوسي . بن بابلق . بن طورغا . بن طوخمش . بن كوجك بك . بن أونوق . بن قوتاق . بن جك جكتمور . بن طورج . بن قزل . بن يماق . بن باشبوغا . بن قورتلمش . بن قورجه . بن بالجق . بن قوماي . ين قره أوغلال . بن سليمان شاه . بن قولو . بن بولغار . بن باتيمور . بن طورمش . بن كوكب الب . بن أوغوز . بن قره خان . بن قاني خان . بن بولجاي . بن ماجيه . بن أبي الحارث . بن يافث . بن نوح .

وقد تولى من آل عثمان حتى الآن تخت السلطنة السنية خمسة وثلاثون سلطاناً عظمت بهم شوكتها وامتدت سطوتها وعظم شأنها وبذخ مقامها وبما أن الوقوف على ترجمة حياتهم السعيدة من الأمور التي تكسبنا العز والفخار وتمنحنا البهجة والوقار لما أتوه من الفعال التي لا تذكر معها أعمال الأكاسرة وانتصارات القياصرة كيف أنهم فتحوا المدن العظيمة ودمروا الحصون المنيعة وقهروا الجبابرة وأمتلكوا معظم الدنيا برأ وبحراً وكيف كانت الدول الإفرنجية ترتعد من سطوتهم وتقدم لهم الطاعة والخضوع وتتزلف اليهم في سائر الأمور حتى إلى يومنا هذا . اردت أن أغبط تفسي وأسعدها بتدوين قليل ودون القليل من ترجمة كل طيب الذكر من السلاطين الفخام آل عثمان الكرام خلد الله ذكرهم وأعز شأنهم على الأنام طراً .

السلطان الأول السلطان عثمان الغازي ابن أرطغرل



ولد الطيب الذكر السلطان الأول السلطان عثمان الغازي بن أرطغول عام ٢٥٦ هجرية وشب على البسالة والأقدام والشجاعة والكرم. ولما بلغ الحلم إنتقل والده إلى جنة ربه فخلفه في قيادة جيش عشيرته ولبث مصافياً للسلطان علاء الدين ويساعده في أفتتاح جملة مدن منيعة وعدة قلاع حصينة فاتحفه مكافأة له بالطبل والعلم وبسكة ضرب المعاملة وأمر بأن تخطب صلوة الجمعة بأسمه العزيز. وفي عام ٢٩٩ زحف جيش جرار من جماعة التتر على

سلطنة علاء الدين وفزعوا عليه بالحرب العوان وبعد أن ناهضهم طويلاً ولم ينله الله الفوز عليهم شق رعاياه عليه عصا الطاعة وجاهروا بعدوانه فاضطروا إلى المهاجرة لبلاد الروم وهناك توفي . وحينئذ انقرضت الدولة السلجوقية فقام الأهلون على قدم وساق ونادوا باجتماع الكلمة باسم عثمان الغازي بن أرطغرل سلطاناً عليهم فجلس على مهد السلطنه عام ١٩٩ للهجرة وتمركز في مدينة قره حصار ودعاها بادشاه ثم حصن مدينة يكي شهر وجعلها مركزاً له وأخذ يحكم بالقسط والعدل وينصف المظلوم من الظالم ويعطي لكل ذي حق حقه حتى رتع سكان سلطنته في بحبوحة الرغد والسعادة وبعد أن نظم أحوال داخلية البلاد شرع في توسيع نطاق ملكه فحاصر مدينة أذنك وشاد أمامها قلعة حصينة دعاها «نزغان» باسم قائد الجيش .

وفي عام ٧٠٧هـ . داخل والي بروسه الخوف من طموح السلطان عثمان إلى بلاده فاثار عليه سراً ولاة البلاد المجاورة ليقاوموه ولكن لما أتصل به الخبر شن عليهم الغارة عاملًا بهم السيف حتى مزق شملهم وقتل صاحب قلعة كستل وبعث بابنه أورخان خان يقود جيشاً كثيفاً إلى مدينة بورصه وبعد أن حاصرها مدة دخلها عنوة وأذن لاهلها أن ينصرفوا منها بدون أن يهرق منهم قطرة دم وكان ذلك عام ٧٢٦ هـ ثم شرع في تنظيم أحكامها وتحصين قلاعها . وفي أثناء ذلك جاء رسول من قبل والده يستدعيه إليه فأطاع وراح مسرعاً ولما أن دخل على أبيه ألفاء يتقلب على فراش الموت فاغرورقت عيناه بالدموع وخاطبه بقوله: يا أعظم سلاطين البر والبحر كم قهرت أبطال وافتتحت بلداناً مالي أراك في هذه الحالة . فاجابه والده . لا تجزع يابني هذا مصير الاولين والآخرين وأنني الآن أموت فرحاً مسروراً لكونك تخلفني وتقوم مقامي بادارة هذا الملك السامي . ولم يتم كلامه حتى أنتقلت روحه إلى جنة السعادة ونقلت جثته إلى زاوية قلعة بروسه حيث دفن بكل اكرام واجلال وكان ذلك عام ٧٢٦ هـ بعد أن عاش سبعين سنة قضى منها ٢٧ عاماً . على تخت السلطنة . وكان رحمه الله شجاعاً باسلاً شديد البأس سديد الرأي عالى الهمة كريم الخلق أبي النفس كريماً يحب الاحسان لبني الإنسان ومن وفرة كرمه لم يترك شيئاً لخليفته سوى حلة مطرزة وعمامة مضرجة وبعض مناطق من القطن سجت على هيئة بسيطة رحمه الله وجعل الجنه مأواه .

السلطان الثاني السلطان الغازي السلطان أورخان ابن السلطان عثمان الغازي



ولد السلطان أورخان ابن السلطان عثمان الغازي عام ١٨٠ للهجرة وما بلغ سن المراهقه حتى ظهرت عليه مخائل النجابة والذكاء ومال إلى حمل السلاح ومصافحة البيض الصفاح وركوب الخيل والاختلاط مع الأبطال من الرجال والنزول إلى ميادين الوغى والقتال . وقد قلده والده قيادة الجيش في جملة غزوات فعاد فائزاً منصوراً وجلس على كرسي المملكة عام ٧٦٦ عقيب وفاة والده الطيب الذكر السلطان عثمان الغازي فعين أخاه علاء الدين وزيراً

وآمره بوضع الشرائع وسن النظامات على ما يلائم طبايع العباد ثم نقل كرسي الحكومة إلى مدينة بروسه وجعلها مركز السلطنة واهتم بعدئذ في توسيع نطاق المملكة فأقام أخاه علاء الدين وكيلاً عنه بالنظر لما تبينه فيه من الاخلاص وزحف بجيش جرار يبلغ العشرين ألف مقاتل على بلاد اليونان فاشتبك معهم بحرب يشيب لهولها الأطفال فاولاه الله النصر عليهم وانتزع منهم قلعتي أزميد وأزنيق وأمتلك ولايتي قره سي وبرغمه . تم حاصر قلعتي سمندره وايدوس زمناً طويلاً حتى استولي عليهما وأسر صاحب قلعة سمندره في يوم كان خارجاً فيه لدفن أحد أولاده .

وفي عام ٧٥٠ هـ رغب في فتح بلدان من أوروبا فوكل بذلك ابنه سليمان خان الذي كان قد ولاه منصب الصدارة العظمى بدلا عن أخيه علاء الدين فركب بثمانين بطلاً من رجاله على لوحي خشب عابراً بهم في بحر مرمرا إلى الجهة الإخرى ولما وطئوا اليابسة افتتحوا مدينة ظنب ومدينة كليبولي واستولوا على عدة قلع حصينة ومدن من بلاد اليونان ضموها إلى السلطنة العثمانية .

وفي عام ٧٦٩ هـ ركب سليمان خان جواداً ذات يوم وأخذ يلعب بالجريد فسقط على ظهره ومات فدفنه والده بكل أحتفال وتعظيم على شاطيء بحر مرمرا حيث شاد له مقاماً ، ومن شدة ماتأسف عليه وانفطر قلبه حزنا لفراقه تراكمت عليه الامراض وقبض بعد سنة من موت ولده عام ٧٦١ عقيب أن قضى على كرسي الملك ٣٥ سنه قضاها في تنظيم شؤون الرعية وفتح المدن والبلاد وضمها إلى سلطنته العلية وقد واروه التراب بما لاق له من التعظيم بجوار ضريح والده الطيب الذكر السلطان عثمان الغازي اسكنهما الله فسيح جناته .

وكان هماماً عادلاً رءوفاً ذا هيبة محباً لنشر العلوم والآداب كريم النفس ثاقب الفكر كبير العقل ، رحمه الله رحمة واسعة وسقى ضريحه صواب الرضوان والنعمة .

السلطان الثالث السلطان مراد الأول ابن السلطان أورخان الغازي



ولد عام ٧٢٦ للهجرة ويفع على كرم الأخلاق وتمام الكمال مزداناً بكرم الخلق ووفرة الحلم ولما بلغ أشده حضر جملة مواقع في محاربة والده لليونان فاظهر بسالة لا توصف واقداماً يسير بذكره الركبان وقد جلس على سرير السلطنة عقيب وفاة والده عام ٧٦١ هـ بالغاً من العمر خمساً وثلاثين سنة ولم يقبض على منصة الأحكام حتى شاقه فتح البلاد توسيعاً لنطاق المملكة فساق جيوشاً نحو بلاد أوروبا فضرب أدرنه وعندما افتتحها نقل اليها

كرسي السلطنة واستقر بها عام ٧٦٣ ثم ساق جنوده نحو بلاد البلقان فتبوأوا مدنها وافتتحوا حصونها وبعد ذلك أبرم معاهدة صلح بينه وبين ملك اليونان بيد أن تلك المعاهدة لم تطل زمناً حيث اجتمع جيش جرار من اليونان وبوسنه والمجر والأفلاق وحاصروا مدينة أدرنه فوثبت عليهم الجنود العثمانية وهم نيام مهللين مكبرين ضاربين الطبول حتى استيقظ عسكر العدو مذعوراً من تلك الأصوات فالتجأ إلى الفرار طارحاً نفسه في مياه نهر هناك ثم وجه عساكره المظفرة إلى جهة آسيا فافتتحت فيها جملة بلاد ، وفي أثناء ذلك بلغه أن بعض اليونان شقوا عصا الطاعة ورغبوا في العصيان فزحف عليهم عاملا بهم السيف حتى أخضعهم واغتنم مدينة أنديجر وحاصر مدينة سيذيبولي فأخضعها بعد زمن طويل وقد عقد لولده بايزيد على بنت حاكم قرمان بغية أن يجعل الالفة والإتحاد مع حكام آسيا الصغرى وجرت حفلة النكاح بحضرة نواب سوريا ومصر ووزعت بأثنائها على العلماء الكرام والرجال الفخام هدايا نواب سوريا ومصر ووزعت بأثنائها على العلماء الكرام والرجال الفخام هدايا ثمينة من أوان ذهبية وفضية مزركشة بالزمرد والياقوت .

وفي سنة ٧٩١ تألفت عساكر من الصرب وبوسنه وهرسك والأرناؤوط والأفلاق والبغدان وتعاهدوا على محاربة الجنود العثمانية والإستيلاء على بلادها ولما بلغ الخبر مسامع السلطان ألف مجلساً من أمراء العساكر وكبار رجال الدولة للمداولة معهم في ما يجب اتخاذه من التدابير توصلاً لعاقبة محمودة فابطل ولده بايزيد كل مشورة وهتف قائلا الحرب الحرب والقتال القتال فدقت حينئذ طبول الحرب وسارت الجنود إلى ساحات الكفاح سير الذئاب الكاسرة ، ولما بلغوا ميادين الوغى وثبوا على الأعداء وثبات الأبطال والتحموا معهم في القتال التحاماً لم يعد يرى معه ألا جماجم طائرة وفرسان غائرة ودوي سرح تدك الجبال الشامخة وبعد عدة ساعات انجلت المعركة عن فوز العساكر الشاهانية عقبت أن أسروا قرال السرب . ثم بعد ذلك أخذ فوز العساكر الشاهانية وطعنه بخنجر فسقط على الأرض يتخبط بدمه ومات شهيداً بعد بضع ساعات لكن قبل وفاته أمر بقتل حاكم السرب المأسور وتقطيع القاتل له ارباً ارباً ثم نقلت جثته الشريفة إلى بروسه وهناك دفنت بكل

تعظيم وتبجيل أسكنه الله دار النعيم .

عاش خمساً وستين سنة وتوفي سنة ٧٩١ بعد أن تربع على تخت السلطنة مدة ثلاثين عاماً أعلى فيها شأنها ووسع نطاقها واوجد العلم العثماني وهيئة الطغراء الشاهانية وشاد أبنية عظيمة من جوامع ومدارس وقلاع وحصون وغير ذلك ، ومن أشهر آثاره سراى أدرنه وكانت غزاوته وفتوحاته ٧٣.

كان رحمه الله شديد البأس عالي الهمة ثابت العزم قوي الجأش واسع العقل لين العريكة محباً للرعية رحمه الله رحمة واسعة .

## السلطان الرابع الأول ابن السلطان مراد الأول



ولد عام ٧٦١ هـ. وجلس على كرسي الملك بعد وفاة والده الطيب الذكر عام ٧٩١ وله من العمر ثلاثون عاماً ولقب بالبرق لخفته ومهارته بالحرب وكان أخوه الأكبر يعقوب خان أولى بالخلافة منه بالنظر لكونه الكبير. ولكي يأمن من منازعته قتله فلامه رجال السلطنة على ذلك وشدوا عليه النكير باللوم والتعنيف فقال لهم ان أمير المؤمنين الذي هو ظل الله في

أرضه يجب أن يكون واحداً في الأرض كما أن الله واحداً في السماء: ومن ذاك الوقت جرت العادة بين ملوك آل عثمان بقتل آخوة السلطان أوسجنهم في محابس معدة لهم تحت الحفظ ولم تنسخ تلك العادة ألا على عهد الطيب الذكر السلطان عبد المجيد خان .

وبعد أن جلس السلطان بايزيد على تخت السلطنة جرد جيشاً كثيفاً زحف به إلى السرب فاستولى على مدينة أزبورنا وويدين ولما تقدم حتى يمتلك مدينة سكوب خاف ملك السرب وعقد للسلطان بايزيد على أخته تقربا منه وتودداً ، وليأمن شر غائلته تعهد له بتقديم جانب له من العساكر وخراجاً له سنوياً من المال وافر المقدار وفي تلك الأثناء وقعت منازعة بين «جوان» ملك القسطنطينية وبين ابنه أندرونيكوس وولد ابنه بشأن الملك ولما حبسهما الملك جوان استغاثا بالسلطان بايزيد فانقذهما وقلدهما الملك فتعهدا لجلالته بأن يدفعاً أليه قناطير مقنطرة من المال في كل عام ثم سجن مكانهما في برج هناك الملك جوان وولده عمانويل غير أن الملك جوان فلت مع ولده من السجن وامتثل بين يدي السلطان بايزيد وعاهده على أن يقدم له فوراً مقدار اللهب المتعهد به أبنه أندرونيكوس علاوة على ذلك ٢٢ ألف مقاتل فقبل منه السلطان ذلك وأجلسه على كرسي الملك ونفى ابنه أندرونيكوس إلى جزائر البحر الأبيض .

وفي تلك الأثناء وقع الصلح بين السلطان بايزيد وملك السرب وتعهد هذا الأخير ببناية الجوامع والمدارس والمحاكم وفي عام ٧٩٤ أمر ببناء جامعه الشهير في مدينة أدرنه وخصص لمصاريفه بعضاً من دخل مدينة الأشهر التي أغتنمها من أيدى اليونان وشاد بها جملة جوامع ومدارس ثم هجم على بلاد علاء الدين حاكم قرمان فاستولى على ولاية قونية وسيواس وملاطية . وبعد أن أخضع البلاد في جهة الأناضول عبر البحر للجهة الثانية من قارة أوروبا وطلب من جوان ملك القسطنطينية ما عاهده به فلبى الطلب وبعث أليه بقسم من عساكره تحت قيادة ولده عمانويل وفي ذلك الزمان توجهت العمارة العثمانية فاستولت على جزيرة رودوس وعلى عدة جزر خلافها فاستاء الملك جوان من ذلك وشرع يحصن أسوار القسطنطينية

ويستعد للدفاع ولما بلغ ذلك السلطان با يزيد أعلمه بقوله: اما انك تهدم أسوار القسطنطينية واما اني أطفىء نور عيني ولدك عمانويل: فهاله هذا التهديد واضطر إلى السمع والطاعة ولم يلبث طويلاً بعد ذلك حتى مات كئيباً حزيناً. ولما علم عمانويل بوفاة والده غافل السلطان بايزيد وجاء القسطنطينية يتولى مكان والده فأرسل السلطان قسما من جنوده لحصار القسطنطينية وقسما آخر لمحاربة البلغار الفلاق فاستولوا على عدة مدن منها ثم أخضع البلاد الجنوبية من جهة الأناضول وانتقل منها فامتلك جهات قاضي بهران الدين وعلى المقاطعات العشر السلجوقية .

وفي عام ١٣٩٤ ميلادية الموافق سنة ٧٩٦ هـ عقيب أن أخمد الفتن في جهات الأناضول حشد الجيوش وأعد مهمات الحرب لفتح القسطنطينية فقطع إلى جهة أوروبا واستولى على مدينة سالونيك وتمركز فيها ثم ساق الجيوش إلى الجهة الشمالية في بلاد البلغار ولما بلغ ذلك سيزمان قرال البلغاريين خاف كثيراً وجاء إلى أوردى على باشا وزير السلطان بايزيد ومعه ولده ووضع كل منهما في عنقه منديل الأمان فأمنهما على حياتهما وأرسل الأب إلى مدينة فيليبولي وأبقى الولد في معسكر السلطان ولم يلبث مدة حتى أعتنق دين الاسلام . ولما علم سيجموند ملك المجر افتتاح السلطان بايزيد بعض مدائن البلغار التي تحت لوائه أنفذ للسلطان رسولا يقول: من اين لك الحق أن تستولى على البولغارستان؟ فلما امتثل الرسول بين يدي السلطان أراه حزمة من القوس والنشاب وقال له أذهب واحبر مولاك بما نظرت وكان هذا الجواب دليلًا على مقاومة الجنود العثمانية فانطلق حالًا إلى مدينة رومية وانطرح على أقدام البابا بونفياس الثاني طالباً منه المعونة والاسعاف فأنجده البابا مع كارلوس الثالث ملك فرنسا بعشرة آلاف مقاتل وأنفذهم اليه تحت قيادة الشاب نافار إبن ملك بورغونيا وقد انضم إلى أولئك الجنود شيفالير سنجان في القدس الشريف وصاحب الفلاق مع جنوده حتى توفر لدى صاحب المجر ثمانون ألف مقاتل زحفوا على عساكر الإسلام وأقاموا على حصار نیکوبولی .

أما السلطان بايزيد فقد ابتدرهم بالهجوم واشتبك معهم في الصدام

والكفاح في معركة جرت بها الدماء أنهراً وسيولاً وانجلت عن فوز العساكر العثمانية بعد أن استأسروا من الأعداء ١٠ آلاف أسير ولما أحضروهم أمام السلطان ذبحوهم أمامه الا الشاب نافار فانه لم يقتل بأمر السلطان بالنظر لشجاعته وبسالته . وعقيب هذه النصرة أغار بايزيد على بلاد المجر وفتح فيها جملة حصون ثم قهر جوان ملك القسطنطينية وضرب عليه جزية قدرها عشرة آلاف ريال وأمره بقيام جامع وتنصيب قاض للإسلام .

وبعد جملة انتصارات وعدة فتوحات عاد مظفراً منصوراً إلى مدينة بورصه وهناك أقام يتمتع باللذات مدة من الزمان . وبينما هو على تلك الحال اذ وفد اليه رسول من قبل الملك تيمورلنك ملك التتر ينهيه من هذه الغفلة فاغلظ له الجواب وانصرف الرسول مخذولًا فتحزب ملك القسطنطينية مع بعض ملوك أوروبا واستنجدوا تيمورلنك الذي كان يفتح حينئذ البلاد في جهة خوارزم وبين النهرين لمقاتلة السلطان بايزيد فلما علم السلطان بايزيد بعزائم المذكورين جمع جيوشه وتقدم بهم حتى قطع البحر من جهة أوروبا وحاصر القسطنطينية عاقداً العزم على فتحها . وفي أثناء ذلك بلغه زحف عساكر التتر الى أطراف بلاده فشق عليه الأمر وبالأخص عندما علم بخذلان أبطاله في مدينة سيواس حيث استظهر عليها تيمورلنك وقتل ابنه أرطغرل لكنه بعد أن تدبر للأمر استصوب رفع الحصار عن القسطنطينية وحشد جيوشه التي كانت متفرقة في جهات أوروبا وآسيا عائداً بها إلى بورصه . أما انتصارات تيمورلينك فقد ملأت الأسماع وألقت في قلوب العساكر العثمانية الخوف والرعب بالنظر لما كانت تأتيه من القساوة في معاملة الأسراء فمن معاملته السيئة أنه عندما افتتح سيزاوار بني فيها برجاً من أجساد محاربيه وأنه أخذ نحو الفين من الرجال الأحياء ثم وضع بعضهم فوق بعض نظير الحجارة وبناهم بالطين واحداً فوق الآخر وفي واقعة سيواس أخذ فرسان الأرمن وأحنى رؤسهم بين أرجلهم وألقاهم في خنادق واسعة وردمهم بالتراب.

أما السلطان بايزيد فانتقاماً لدم ابنه زحف بجنوده على تيمورلنك والتقى به في سهل انقره وكان قواد عساكر تيمورلنك أربعة من أولاده . وقواد السلطان بايزيد خمسة من أولاده وهم موسى وسليمان ومحمد وعيسى

ومصطفى فانتشب بينهم القتال من الصباح إلى المساء غير أن أكثر جنود السلطان بايزيد وبالأحص ألآلايات المؤلفة من التتر خانوه منضمين إلى عساكر تيمورلنك . فلما نظر ذلك عول على الانهزام وفي أثناء هربه سقط عن ظهر جواده وأخذ أسيراً في ١٩ ذي الحجة سنة ٢٠٨ هـ الموافق ٢٠ يوليه سنة ١٤٢٠ ميلادية . فلما رأى ولده موسى أنه أخذ أسيراً تبعه وانهزم أخواه سليمان ومحمد . أما مصطفى فقد أختفى ولم يذكر عنه المؤرخون شيئاً بل لقبوه بالضائع ولما وصل السلطان بايزيد أمام تيمورلنك أقتبله بما يليق به من الاجلال والتعظيم ثم أجلسه إلى جانبه وأمنه على حياته وأمر بأن تنصب له ثلثة صواوين وأمر حسن برلاص أن يكون له نديماً وكان تيمورلنك قد قدم إلى تلك الأطراف بسبب أحمد جليار ، سلطان العراق الذي كان أغار عليه فهرب والتجأ إلى السلطان بايزيد ولما طلبه منه ولم يرد أن يسلمه اليه أغار على على بلاده منتقماً منه لاغاثته بعض ملوك أوروبا وملك القسطنطينية الذين استنجدوه عليه .

وبعد هذه الحادثة بثمانية شهور توفي السلطان بايزيد في آق شهر عام ٨٠٥ فنقل ابنه موسى جثته إلى بروسه حيث دفنه قرب ضريح أبيه السلطان مراد الأول تغمدهما الله برحمته ورضوانه .

# السلطان الخامس السلطان محمد خان جلبي ابن السلطان بايزيد الأول



ولد عام ٨٠٩ هـ ولما بلغ أشده خاض ميادين الوغى تحت دربة والده ملازماً أياه حتى يوم وفاته . وبعد ذلك وقعت المنازعة بينه وبين اخوته مدة احدى عشر سنة فاختلس تيمورلنك تلك الفرصة وأخذ يتلاعب برجال الدولة بما أشتهر به من الذكاء والدهاء ، وفي تلك المدة ثار الانكشاوية وتمردوا فقتلوا سليمان ابن السلطان فانتقم منهم أخوه موسى وأحرق منهم كثيرين ثم

أن موسى هذا كاد لاخيه محمد خان فرجع كيده في نحره وقتل فهدأت بموته القلاقل والاضطرابات وجلس أخوه محمد خان على تخت السلطنة عام ٨١٦ هـ . فجاءه رسل من ملوك اليونان والافرنج يقدمون لعظمته التهاني والهدايا فانعم على ملوك اليونان ببعض أماكن كان اغتنمها منهم أسلافه وعقد الصلح مع ملوك الافرنج ثم شرع في اصلاح شأن السلطنة واعلاء شأنها باسترجاعه البلاد التي كان سلخها عنها تيمورلنك واستعاد بغداد من أمير قرمان وأخضع بلاد السرب وفتح مدينة أزمير وضرب الجزية على بلاد الفلاق وحارب مشيخة البندقية وعقد الصلح مع عمانويل ملك القسطنطينية ونصب كرسى ملكه في أدونه وهو أول من شكل العساكر البحرية وفي عام ٨٢٤ هـ مرض بالاسهال الدموي وقبل أن يدنف كتب إلى ابنه مراد الذي كان وقتئذ في أماسيا بخبره بمرضه ويشير إلى استخلافه وبعد أيام قليلة توفى في العام ذاته فأراد كبراء الدولة اخفاء موته عن الجنود إلى أن يحضر ولده . وكان الديوان يجتمع كل يوم للنظر في تدبير أمور المملكة حسب العادة المألوفة فأصدر أمرأ للجنود ليتوجهوا إلى فتح بعض البلاد فأطاعوا وطلبوا قبل سفرهم مشاهدة سلطانهم المحبوب فاعتذر لهم رجال الديوان بأن ذلك يزعجه ويثقل مرضه فلم يرضوا ولبثوا ملحين في نوال ملتمسهم فأمروهم أن يمروا تحت كشك القصر وهناك ينظرون السلطان حيث أن جثته لم تكن دفنت فأجلسوه في نافذة من القصر وجلس خلفه رجل يحرك له يده فمرت الجنود تحت النافذة وفرحوا فرحاً عظيماً من مشاهدة سلطانهم وذهبوا إلى الحرب كالأسود الكاسرة واستمر خبر وفاته مكتوماً عن العساكر وعامة الناس مدة أربعين يوماً حتى وصل ولده السلطان مراد وجلس على تخت السلطان ونقل جثة والده بكل اكرام إلى بورصة حيث واراها التراب في جوار جامع يشيل تغمده الله يرضوانه.

وكان رحمه الله يحب بناء الجوامع ويميل إلى رجال العلم والمشايخ ويرسل الصدقات وهو أول من أرسل صرة من الذهب الى شريف مكة المكرمة ليوزعها على الفقراء وكان ذكي العقل شديد البياض أسود العينين

عريض الحاجبين فسيح الجبهة مرتفع الصدر مستقيماً في تصرفاته عادلاً في أحكامه كريماً شفوقاً على الرعية وهو الذي خلص المملكة من الدمار وأعاد لها شرفها الباذخ حتى أن بعض المؤرخين لقبه بنوح في تخليصه فلك المملكة من طوفان التتر.

### السلطان السادس السلطان مراد خان الثاني بن السلطان محمد جلي



ولد عام ١٠٠٨ للهجرة وجلس على كرسى الملك عام ٨٢٤ وبعد جلوسه أعلم بذلك ملك المجر وملك اليونان وأمير مانتشا وكرماني فهنأه أمير كرماني وسيسموند وطلب اليه أن يهادنه خمس سنوات ثم طلب منه ملك القسطنطينية اتمام المعاهدة التي ارتبط بها مع والده المغفور له السلطان محمد خان وتأميناً على اتمامها يلزم أن يرسل اليه أخويه على سبيل الرهن أما اذا

أبي فانه يطلق سراح مصطفى ابن السلطان بيازيد الملوذ به في سلونيك ويعلم بوجود دول الافرنج فاغلظ السلطان له الجواب بواسطة وزيره بايزيد باشا ولم يخش له وعيداً ولا تهديداً ولما أن سمع الجواب استشاط غيظاً وأطلق للحال سبيل مصطفى ثم مده بقوة حربية تحت شرط أن يعيد اليه مدينة كاليبولي وبعض مدن أخرى انتزعها من يده سلاطين آل عثمان في الكفاح والقتال ففلت مصطفى من مربضه وساق عشرة مراكب حربية تحت ادارة ضباط من قبل عمانويل ملك القسطنطينية ثم سير جنوداً برية ولما أشرفوا على كاليبولي سلمت لهم ماعدا القلعة فحاصروها واذ ذاك أرسل السلطان مراد وزيره بايزيد بثلاثين ألف مقاتل فناهضهم مصطفى حتى تغلب عليهم وقبض على قائدهم بايزيد وقتله .

وحدث بعد فتح المدينة أن ضباط ملك القسطنطينية طلبوا من مصطفى أن يقيم بوعده ويسلمهم اياها فأجابهم بأنه يجاهد لمنفعته وليس لمنفعة ملكهم فلما سمعوا منه ذلك خاب منهم الأمل وأخبروا ملكهم بما كان فندم على ما فعل . أما السلطان مراد فعندما بلغه قتل بايزيد وانفشال جنوده نهض لمحاربة أخيه بنفسه غير أن مصطفي عرض له في تلك الاثناء رعاف شديد أوقفه عن المحاربة مدة ثلثه ايام انضم في خلالها أكثر جنوده إلى عساكر أخيه السلطان مراد ولما كان رأى ذلك هرب إلى كاليبولي ثم فر منها إلى الفلاق فخانه بعض أتباعه على الطريق وقتلوه فخمدت بموته نيران الفتن وانطفأت الحروب الداخلية وأعاد السلطان مراد لسلطنته ما كان لها من الرونق والبهجة .

وبعد ذلك زحف على القسطنطينية ولما أن صار على مقربة من أسوارها نادى بالحرب وأباح للعساكر السلب والنهب والسبي فكروا عليها جملة كرات وارتدوا عنها دون أن يدخلوها بالنظر لمنعه أسوارها ثم سار السلطان إلى بلاد آسيا وامتلك منها جملة مدن ثم استولى على مداين واقعة على شاطىء البحر الأسود وعقد الصلح مع أهل السرب والفلاق وشن الغارة على البلغار فلم ينتصر عليهم واستشهد من جنوده نحو العشرين الفا . بيد أن انخزاله لم يضعف منه العزيمة فجهز ثمانين ألف مقاتل أرسلهم تحت امرة

شهاب الدين باشا فقاومه ملك البلغار وأخذه اسيراً واستأسر من جماعته نحو ٥٠٠ ثم جرد عسكراً آخر وتولى الحرب بنفسه فلم يظفر باعدائه وانكسرت عساكره وأسر منهم نحو أربعة آلاف جندي فارتدوا إلى وراء البلقان وعقد مع الأعداء هدنة صلح على عشر سنين وتنازل عن الملك لولده محمد البالغ من العمر ١٤ سنة وأناط الوزراء بتدبير مهام السلطنة وانعزل في مدينة مونيزيا وقد تنحى عن الملك بسبب الحزن الذي استولى عليه لوفاة ولده علاء الدين ، أما ملوك الأعداء فلما علموا بتنازله لولده أخلفوا وعودهم وانطلق قوم من الفلاق فأحرقوا ٢٤ مركباً من المراكب السلطانية واستولوا على جملة قلاع من قلاع مداين الدولة وفتحوا مدينة وارنو ، ولما استفحل أمرهم وعظم خطبهم أسرع رجال الدولة في استدعاء السلطان مراد لينقذ البلاد من الوقوع في أيدي الاعداء فلبى طلبهم وسار إلى محاربة سلطان المجر باربعين ألف مقاتل فهزم جيوشه ومزقهم شر ممزق ثم رمى سلطانهم بجريدة فالقاه عن ظهر جواده وأسرع إليه أحد الانكشارية فقطع رأسه ووضعه على سنان رمحه منادياً بعساكر المجر بقوله: ها هو رأس ملككم: فانخذلوا عند علمهم بذلك ولجأوا إلى الادبار والفرار . ولما هدأت الحال رجع السلطان الى مونيزيا ومكث في التكية متعبداً وما فاتت مدة حتى احتاجت إليه المملكة لان الانكشارية لاستخفافهم بولده أحدثوا شغباً في المدينة وأحرقوا بعض المنازل والأسواق ناهبين فاتكين دون رأفة وشفقة ولما أن حضر أرسل ولده إلى مونيزيا وكبح جماح الانكشارية وردعهم بسيفه البتار عن التمرد والعصيان ثم ركب على قسطنطين أمير الموره وعلى بلاد الأرناووط بستين ألف مقاتل فأخضعهم .

وفي عام ٨٥٥ هـ . الموافق عام ١٤٥٠ م توفي بداء النقطة فأسفت المملكة على موته أي أسف وكان قبل ذلك قد أوصى ولده السلطان محمد الثاني بفتح القسطنطينية .

عاش ٤٩ سنة قضى منها على تخت السلطنة ٢١ سنة وكان تقياً صالحاً وبطلاً صنديداً محباً للخير ميالا للرأفة ولإحسان .

# السلطان السابع السلطان محمد خان الفاتح ابن السلطان مراد الثاني



هو ابن السلطان مراد ولد في مدينة أدرنه عام ٨٣٣ هـ وصعد على تخت الملك عام ٨٥٥ وحال جلوسه وضع نصب عينيه تنفيذ وصية والده القاضية عليه بفتح القسطنطينية فشرع في بناء القلاع على شاطىء بوغاز القسطنطينية واعداد جميع ما يلزم من مهمات الحرب، ولما بلغ ملك القسطنطينية ذلك هاله الأمر وبعث رسله على الفور إلى السلطان محمد خان يستجلي منه حقيقة نواياه ولما لم يكترث السلطان به أو يلتفت إلى رسله

طلب الامداد من دول الإفرنج ووعدهم مكافأة لهم بضم الكنيسة الرومية إلى الكنيسة الرومانية فأرسل البابا وملك نابولي ومشيخة جينوا عدداً عظيماً من الجنود لينضموا الى عساكره في ساحات القتال غير أن اليونان لما عرفوا بأن مساعدة دول الافرنج لهم مبنية على ضم كنيستهم إلى الكنيسة الرومانية إستأوا كثيراً وكمنوا البغضة في قلوبهم لملكهم قسطنطين دراغايس ابن الملك عمانويل لإنه سيكون السبب بضم تينك الكنيستين وكانوا يزعمون أن الله سوف يخرب القسطنطينية حتى يصيرها قاعاً صفصفاً وإن المدافعة عنها تعد منهم من باب الكفر والالحاد ، وكان أحد وزرائهم المدعو نوتاراس ينادي في شوارع المدينة قائلًا: أود من سويداء القلب إن أشاهد في القسطنطينية تاج السلطان محمد من أن أرى بها إكليل بابا قلنسوة كردينال وبناء عليه تألف اليونان قلباً وقالباً وإتحدوا على اخلاء المدينة فخلوها ولم يبق فيها من يدافع عنها إلا جنود الإفرنج. وفي أول شهر إبريل لعام ١٤٥٣ زحف السلطان محمد إلى القسطنطينية بجيش كثيف يبلغ ماية وخمسين الفاً وسير عدة مراكب حربية إلى أمام البوغاز لكنها لم تتمكن من الدخول فيه لوجود سلسلة حديدية منيعة فبسط ألواحاً ودهنها بالشحم ثم وضعها فوق السلسسة وسحب ثمانين مركباً في ليلة واحدة مسافة ميلين ولما نظرها أهالي المدينة في اليوم التالي تولاهم العجب من دخول تلك المراكب إلى المينا وقد تقدم القبطان ليحرقها فأطلقت عليه كلة أصابت مركبه فأغرقته بجميع من فيه وحينئذ أمر السلطان محمد ببناء جسر من البراميل تضم إلى بعضها بشناكل من حديد ويوضع فوقها ألواح مسمرة حتى يشدد بواسطته الحصار على المدينة . وبعد حصار خمسين يومأ وهدم أربعة أبراج وتخريب سورمار رومانس أرسل السلطان لملك القسطنطينية يقول أن سلم يسلم . فلم يقبل بذلك فأمر السلطان بالهجوم دفعة واحدة على المدينة من البر والبحر في اليوم التاسع والعشرين من شهر مايو . بيد ان الملك قسطنطين جمع جنوده في عشية ذلك اليوم وأخذ يخاطبهم بكلام محزن متأسفاً على انقراض الدولة الرومانية وصار يحرضهم ويحتهم على الكفاح والقتال بعبارات محزنة يرق لها الجماد ، وبعد حديث طويل أخذوا بالبكاء والعويل وطفق يقبل بعضهم بعضا قبلات

الوداع ثم ذهبوا نحو الاسوار وذهب الملك إلى كنيسة أجيا صوفيا يزورها حتى يكون مستعداً للموت . أما جنود السلطان محمد خان فقد أوقدوا الأنوار في تلك الليلة المعهودة وضجوا بالتهليل والتكبير وقبل أن يبادروا إلى الهجوم بلغهم حضور نجدة من المجر وإيطاليا فتوقفوا وبعد ذلك بيومين إستأنفوا التضييق على المدينة فدخلها منهم نحو خمسين نفراً من أحد الأبواب ثم اقتفاهم بعض الجنود فانكسر من أمامهم الاهلون وأغلق الحراس الأبواب وألقوا مفاتيحها في البحر أما الملك قسطنطين الذي كان يحارب على السور بنفسه فلما شاهد شمل عساكره تمزق غاب عن رشده وصوابه وعندما يئس من الفوز تجرد من أسلحته المذهبة خوفاً من الاسر وإخترق صفوف الانكشارية فقتلوه وبموته لم تقم للإروام قائمة ولم تصدر عنهم مقاومة ومن ذلك الوقت أصبحت المدينة عرضة للنهب والسلب والحريق ولما دخلها السلطان محمد أمر بقطع رأس الملك قسطنطين المائت فقطعوه وطافوا به في جميع بلاده ثم أمر بقتل أولاد الملك ما عدا صغيرهم مع قتل كثيرين من أمراء المدينة وأشرافها وبعد ثلاثة أيام من ذلك العهد دقت طبول الإجتماع فردعت الجنود عن السلب والنهب ومنحت الأهالي التأمين على أرزاقهم وأعناقهم وسمح لهم ببعض الكنائس الحقيرة ثم ولى السلطان على الاروام بطريركا وقلَّدة بنفسه عصا البطريركية وختمها وكان ذلك في اليوم التاسع والعشرين من شهر مايو سنة ١٤٥٣ الموافق ليوم ٢٠ من جمادي الأول سنة ٨٥٧ : وقد قال الإنكليز أن مدينة القسطنطينية قد حوصرت تسعاً وعشرين مرة من بنائها من الملك قسطنطين الأكبر إلى عهد افتتاحها من السلطان محمد الفاتح الذي ضمها الى سلطنته وأعلم بذلك سلطان مصر وشريف مكة وشاه العجم ثم زحف على السرب فنكبها نكبة عظيمة وعاد إلى القسطنطينية وشرع في بناء جامع الشيخ أيوب شمس الدين ولما أتم بناءه أقام فيه الصلوات فقلده شيخ الإسلام سيفاً بيده ومن ذلك الوقت جرت العادة أن السلطان الذي يجلس على تخت الملك يذهب إلى ذاك الجامع ويتقلد بالسيف وفي ذاك الجامع صخرة كبيرة فوقها بيرق ملفوف بغشاء احضر رمزأ عن وظيفة أيوب عند الرسول (صلى الله عليه وسلم).

وبعد فتوحات عديدة حاصر قلعة بلغراد بماية وخمسين ألف مقاتل وثلثماية مدفع ففقد من عساكره عدداً عظيماً وجملة مدافع وانجرح في فخذه فرجع عنها وذهب إلى ادرنه . وبعد أخذ القسطنطينية بسبع سنين فتح مدينة آثينا عاصمة بلاد اليونان وفي سنة ١٤٦١ م الموافقة سنة ٨٦٥ هـ فتح ايالة طرابزون وولاية سينوب وفي سنة ٨٦٦ إستولى على جزيرة نسيوسه واقليم بوسنه ثم جهز عمارة بحرية بماية ألف مقاتل لفتح جزيرة رودس فحاصرها ثلاثة أشهر ثم ظعن عنها وأخذ في اعداد تجريدتين الإولى لفتح جزيرة قبرص والثانية لمحاربة شاه العجم وبينا هو كذلك اعتراه مرض عضال فمات في مدينة أزنكميد في جماد الأولى سنة ٨٨٦ ودفن بجوار جامعه الشريف في ضريح مخصوص .

كانت مدة ملكه ٣١ سنة وعاش ثلثاً وخمسين سنة وفي مدة ملكه أفتتح مملكتين و١٢ ولاية واستولى على أكثر من مايتي مدينة وبنى عدة جوامع ومدارس وكان يعتبر العلماء ويحب رجال الأدب وهو طويل القامة ضخم الوجه كثيف اللحية أشقرها وقد أعقب ولدين يسمي أكبرهما بايزيد والآخر جم

### السلطان الثامن السلطان بايزيد الثاني ابن السلطان محمد الفاتح



ولد عام ٨٥١ للهجرة وجلس على سرير السلطنة في سن ٣٥ من عمره أي عام ٨٨٦ وذلك عقيب موت والده الطيب الذكر فنازعه أخوه جم على السلطنة بدعوى أنه ولد عام ٨٠١ قبل جلوس والده على كرسي الملك بسبع سنين ولذلك يعتبر كاحد الرعايا ومن ثم جرد فرقة من الجنود وساقها الى نواحى بورصة فالتقى بالفي مقاتل من أليكشارية أخيه السلطان بايزيد فاشتبك معهم في موقعة دموية انجلت عن فوزه وانتصاره ودخل المدينة فنودي به

سلطاناً عليها وأمر الخطباء بأن يخطبوا في الجوامع باسمه فلما علم السلطان بايزيد بذلك ألف جنوده ونزل معهم بذاته إلى ساحات الحرب فالتقى بعساكر أخيه في سهل يكي شهر وبعد أن ناهضهم طويلًا هزمهم شر هزيمة . واذ كان جم راكضاً مهزوماً التقى بجماعة من التركمان فسلبوا منه ثيابه وجردوه من سلاحه فاستعار ثوباً من وزيره وسار الى مصر وعندما وصلها تلقاه جركس قايد بك بكل اعتبار وأكرم وفادته ثم بعد أن مكث في مصر أربعة شهور ذهب لتأدية فريضة الحج الشريف وغب عودته عاد لمنازعة أخيه فأرسل أخوه يقول له بما أنك اليوم قد قمت بواجباتك الدينية في الحج فلماذا تسعى الى الأمور الدنيوية ومن حيث أن الملك كان نصيبي بأمر الله فلماذا تقاوم ارادة الله فأجابه بقوله: هل من العدل أن تضطجع على مهد الراحة والنعيم وتقضى أيامك بالرغد واللذات وأنا إحرم من اللذة والراحة وأضع رأسي على وسادة من الشوك . ثم جرد شرزمة من الجنود وناهض عساكر أخيه فانكسر وهرب ثانية الى مكان يدعى كاش ايلي وإذ ذاك بعث إليه السلطان يعرض عليه الصلح فقبل تحت شرط أن يعطيه بعض أقاليم في بلاد الأناضول فأجابه السلطان أن الخطبة لا يمكن تجزئتها إلى اثنتين وعوض أن تصبغ قوايم جوادك وأطراف ردائك بدماء المسلمين فالاجدر بك أن تذهب إلى مدينة القدس وتقتنع بالمعيشة فيها من إيرادتك ماذا وإلا يحل بك الويل والثبور فحينئذ قام جم وتوجه إلى جزيرة رودس فلاقاه الشفالرية الذين كانوا يتولونها ونصبوا له جسراً مفروشاً بالنسايج الثمينة من الشاطىء إلى المراكب ليخرج من البحر بحصانه ، ولما خرج ساروا به الى القصر الذي أعده له ومذ بلغ السلطان بايزيد ذلك أخطر حاكم رودس بقوله : انه اذا أرادا إستمرار الصلح بينهما فعليه أن يسلمه أخاه جم فرفض حاكم رودس تسليمه انما خوفاً من غضب السلطان أنزله في مركب أبحر به الى مدينة نيس من أعمال إيطاليا في ذلك الزمان . ثم انتقل منها إلى مدينة روسليون من أعمال فرنسا على عهد الإمبراطور لويس ثم طلبه البابااينوشنسيوس من امبراطور فرنسا ليكون عنده رهناً حتى يأمن من إغارة العثمانيين على إيطالياً . وعلى عهد البابا اسكندر السادس توفي جم في مدينة نابولي مسموماً .

وفي سنة ٨٩٧ بعث السلطان بعمارة الى اساكل بلاد الارناؤوط وجرد عسكراً وسار به الى تلك الاصقاع وبينا كان ماراً في طريق ضيق قابله رجل بهيئة درويش وهم أن يضربه بخنجره فابتدره من كان حول السلطان بطعنة كانت القاضية ومن ذاك العهد جرت العادة أن لا يقابل أحد السلطان بسلاحه .

وفي سنة ٩٠٣ زحف على بولونيا وأسر منها في موقعة واحدة عشرة آلاف أسير وضبط بلاد الإرنبودوهرسك وفي عام ١٥٠٩ م زلزلت الأرض زلزالها في القسطنطينية فأخربت ألفاً وسبعين بيتاً وماية وتسعة جوامع وجانباً عظيماً من السراي الملوكية وأسوار المدينة وعطلت مجاري المياه وصعد البحر الى البر فكانت أمواجه تتدفق فوق الاسوار ولبثت تلك الزلزلة تحدث يومياً مدة ٤٥ يوماً ولما أن سكنت جمع السلطان ١٥ الفاً من الفعلة وأمرهم بأصلاح ماهدم .

وفي سنة ٩١٨ سلم زمام الملك لابنه السلطان سليم وتوفي وهو ذاهب الى ديمتوقه فنقل نعشه إلى إسلامبول حيث دفن بجوار جامعه الشريف .

عاش سبعاً وستين عاماً وكان قوي البنية أحدب الأنف أسود الشعر رقيق الطبع محباً للعلوم مواظباً للدرس وشاعراً أديباً ورعاً تقياً يقضي العشر الأخيرة من شهر رمضان في خلوة بمفرده أو مع الشيخ محي الدين ياوز في التعبدات الدينية . أقام في مدة ملكه جملة مدارس وجوامع وكان يرسل الى الكعبة كل سنة مبلغاً وافراً من المال وكان بارعاً في رمي السهام ويباشر الحروب بنفسه وعند رجوعه من الغزوات يجمع الغبار عن رجليه وثيابه حتى صنع منه لبنة أوصى أن توضع بعد وفاته تحت رأسه تمسكا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم «من تغطت رجلاه بغبار طريق الله لاتمسه النارفي الآخرة» .

#### السلطان التاسع السلطان سليم ابن السلطان بايزيد الثاني



ولد عام ٥٧٥ هـ الموافق سنة ١٤٨٠ م وجلس على تخت الملك سنة ٩١٨ وبعد جلوسه نازعه في الملك ابن أخيه علاء الدين وجاء مدينة بورصه فافتتحها وضرب على أهلها الجزية الباهظة ولما بلغه ذلك استخلف ولده سليمان وذهب لردع علاء الدين بسبعين ألف مقاتل من البر وسير عمارة في البحر مؤلفة من ماية وخمسين مركباً. وفي تلك الأثناء نهض أخوه أحمد

والد علاء الدين وإستولى على أماسيا وقلده أخاه مصطفى تخت الوزارة فأرسل السلطان شرذمة من الخيالة ليخطفوا حرم أخيه مصطفى فصادفهم أحمد في الطريق وإستخلص منهم الحرم وأسرهم . كل ذلك بلغ مسامع السلطان سليم فأحدث فيه الغيظ الشديد غير أنه تجلد على كتمان الغضب حتى مكنته الفرصة فقتل سائر اخوته مع أولادهم حتى لم يبق منهم أحد واذ ذاك تواردت إليه التهاني من جميع الدول ماعدا إسماعيل شاه العجم لأنه كان متحزباً لأخيه أحمد فغضب واستشاط السلطان غيظاً لأنه كان قد حمى عنده أولاد اخوته وحرض والى مصر على مناهضة الدولة العثمانية وفي سنة ٩٢٠ زحف إسماعيل شاه بجيش جرار على بلاد الدولة ومعه مراد ابن أخي السلطان سليم فكتب إليه السلطان مستهزئاً به وأرسل إليه عرواة ومسواقاً وطيلساناً يفهمه بذلك أنه ليس من سلالة الملوك بل من سلالة المشائخ الذين يتمسكون بالبدع فأجابه بفظاظة وأرسل إليه علبة ذهب ملأى من الأفيون فغضب السلطان وركب في الحال بماية وأربعين ألف مقاتل وستين ألف جمل تحمل الأثقال والمهمات اردفها بأربعين ألفآ تسير ورأها لحفظ خطة الرجوع ولما أن تأكد ذلك شاه العجم شعر بعجزه وان ليس له طاقة لمناهضة الاتراك فأحرق بلاده وأخلاها من الأطعمة والمنافع وإنهزم برجاله. ولما بلغتها العساكر العثمانية وجدتها خالية خاوية لا مأوى بها ولا مأكل فتضايق الجند من ذلك وتقدم أحد قوادهم المدعو حمدان باشا إلى السلطان يعلمه بتذمر الجنود فأمر بقتله وكتب الى إسماعيل شاه يعيره بهذه الهزيمة وأرسل إليه ثياب امرأة دلالة على جبنه وخوفه فأجابه إسماعيل شاه بأنه ينتظره في سهل شليدران ومن ثم إنطلق السلطان إلى ذاك السهل حيث التقى بعدوه في غرة رجب من سنة ٩٢٠ فأبتدره بالقتال وأمر جيوشه بالهجوم فوثبوا على الأعجام وبددوا شملهم في ساحات المعركة فأنهزموا شر هزيمة وجرح إسماعيل شاه في يده ورجله ثم سقط عن جواده وما وصل الأرض حتى إنقض عليه أحد الفوارس العثمانيين واستل خنجره ليقتله فأنطرح عليه وزيره مراد صارحاً أنا هو الشاه فقبض عليه وأخذه اسيراً أما إسماعيل شاه فاغتنم تلك الفرصة ونهض عن الأرض وركب جواد أحد الجند فانطلق مسرعاً حتى وصل إلى تبريز ومن شدة خوفه لم يأمن على نفسه فيها وإستأنف الهزيمة حتى درغازين

وفي تلك الأثناء اغتنم السلطان سلب الأعجام فسبى حرم الشاه ونهب أمواله ثم قتل جميع الاسرى الذين وقعوا في قبضة يده ثم سار إلى تبريز ولما دخلها امتثل امامه بديع الزمان الذي من سلالة تيمورلنك فخلع عليه وأكرمه وأجلسه على كرسي بجانبه وفرض له نفقة يومية وكان لإسماعيل شاه أموال غزيرة في تبريز وجواهر ثمينة وتحف وأقمشة وأسلحة فاغتنمها السلطان وتوجه منها إلى أماسيا فضبط ولايتي الكرد والكرج وإستولى على جميع بلاد ديار بكر وافتتح قلعة ماردين وفي سنة ٩٢٢ عزم على محارية قنصو الغوري ملك مصر فجرد الجنود وزحف الى عربستان فالتقى به في مرج دابق من بلاد سوريا وهناك التحم الجيشان في موقعة لم تطل برهة حتى انجلت عن فشل وهناك التحم الجيشان في موقعة لم تطل برهة حتى انجلت عن فشل المصريين وتبديد جمعهم وسقط ملكهم عن جواده فمات وكان عمره ثمانون سنة وحينئذ قطع رأسه ضابط من ضباط العساكر العثمانية وطرحه على أقدام السلطان سليم فغضب من اهانة الدم الملوكي وأراد قتل الضابط المذكور فتشفع فيه الوزراء حتى عفى عنه لكنه عزله من وظيفته .

وبعد ذلك بمدة سار الى حلب الشهباء وإستولى عليها وصلى في جامعها الكبير حيث لقبه الخطيب بخادم الحرمين الشريفين (وهذا اللقب كان يختص بسلاطين مصر) فخلع عليه حلة ثمينة ثم سار الى حماه وحمص وطرابلس فالشام وفيها رفع العلم العثماني وأقام نحو أربعة شهور انقاد إليه باثنائها أمراء العرب وأكابر سوريا ووجوه جبل لبنان وكان يطوف بالجامع الأموي الممشهور متفرجاً على الآثار القديمة . أما الجامع المذكور فيبلغ طوله السماقي والرخام المختلف الألوان وفي قبته يوجد ٢٠٠ قنديل معلقة بسلاسل من الذهب والفضة وفيه أربعة محاريب لاصحاب المذاهب الأربعة وهم الحنفية والشافعية والحنبلية والمالكية في سنة ٢٢٦ توجه إلى مصر لمحاربة طومان باي الذي جلس بعد الغوري وشق عصا الطاعة فقاتله عند غزة وقهر جنوده ثم تقدم واشتبك مع مماليك مصر بعدة وقائع قتل فيها منهم نحو ٢٥ جنوده ثم تقدم واشتبك مع مماليك مصر بعدة وقائع قتل فيها منهم نحو ٢٥ وفتحها في اليوم الأخير وقد قبض على ثمانين الفاً من أهاليها وقتلهم وقتحها في اليوم الأخير وقد قبض على ثمانين الفاً من أهاليها وقتلهم

جميعاً. أما طومان باي فكان هرب إلى شرقي الديار المصرية وبعد مدة لم شمله وجمع من بقي من المماليك وضم اليهم ستمائة ألف من العرب وكر على القاهرة فتغلب على العساكر العثمانية وأخرجهم منها عقيب مقتلة عظيمة.

وكان السلطان سليم قد ضجر من كثرة الحروب وهدر الدماء فأمر مصطفى باشا أحد قواده أن يطلب الصلح من طومان باي بشرط أن يكون تحت سلطة الدولة فلم يقبل بذلك وفتك بالرسول وأورده حياض المنون وحينئذ جدد السلطان الحرب على المماليك فظفر بهم واقتفى أثر طومان باي المنهزم حتى أدركه وذلك سنة ٩٢٥.

وبعد أقامته في الديار المصرية مدة طويلة عاد الى القسطنطينية وطفق يكثر المهمات الحربية ويجدد المراكب ويجمع الجيوش وينظمهم إلا انه قبل أن ادركته المنية في اليوم الثامن من شهر شوال لسنة ٩٢٦ فأخفوا موته إلى أن يحضر ولده سليمان الذي كان وقتئذ في سروخان مكان ولايته .

عاش أربعاً وخمسين عاماً قضى منها على تخت السلطنة ٨ سنوات وكان طويل القامة قصير الرجلين عظيم الجثة كبير العينين غليظ الحاجبين وهوأول سلطان لم يطلق لحيته وكان رجال الدولة يعيبونه بذلك وكان عالماً يحب رجال الآدب وشاعراً يميل الى حسن النظم وله ديوان أشعار بالتركية والفارسية والعربية رحمه الله وجعل الجنة مأواه .

#### السلطان العاشر السلطان سليمان خان ابن السلطان سليم



ولد عام ٩٠٠ للهجرة وتولى زمام السلطنة عام ٩٢٦ فقام بحق الخلافة ورفع شأن السلطنة إلى أوج العظمة والابهة ووضع لها عدة قوانين تتعلق بالإدارة ولذلك لقب بالقانوني ثم افتتح عدة فتوحات وباشر الحرب بذاته ١٣ دفعة وشاد الأبنية الشاهقة والأسوار الشامخة وترأف بحال الناس فأطلق سراح ٠٠٠ مسجون من مأسوري مصر وردع الظالمين عن المظالم . وفي أيامه ثار

أهل المجرعلى المباشر الذي كان يجمع الخراج من قبل الدولة وقتلوه فركب السلطان سليمان بجنوده المظفرة متولجاً قيادة الجند فقاتل المجرحتى استظهر عليهم وامتلك بلادهم وأخذ قلعة بلغراد ثم عاد الى إسلامبول وبعد عودته بعشرة أيام مات له ثلثة أولاد.

وحدث في تلك الأثناء اختلاف ونزاع بين شرلمان ملك اسبانيا ولويس الأول ملك فرنسا على دوقية ميلان وكان البابا ليون العاشر مبلبل البال من جراء تعاليم لوثر المخالفة للعقيدة الكاثوليكية فاغتنم السلطان سليم خان تلك الفرصة للهجوم على الدول النصرانية وابتدأ في إختضاع جزيرة رودس التي كان يملكها من نحو ١٥٠ سنة شفاليرية ماريوحنا الأورشليمي وكانت مانعاً قوياً يحول دون العثمانيين عن مهاجمة أوروبا فساق إليها عام ١٥٢٢م . مائتي ألف جندي تحت قيادة صهره مصطفى باشا وثلثماية مركب تحمل عشرة آلاف بحرى تحت قيادة بيرى باشا فضربوا الجزيرة وحاصروها مدة طويلة بدون نتيجة وحينئذ حضر السلطان بذاته وتولى إدارة القتال فأمر بالهجوم على القلعة وبعد عدة ساعات ارتدت عساكره خاسرة وقد اشتدت مقاومة المحاصرين نحو ٣ شهور إشتداداً فائق الحد حتى تضايقت العساكر الشاهانية وفقد منها نحو ثمانين الفاً واذ ذاك أمر السلطان الجنود باطلاق المدافع على المدينة إطلاقاً دائماً فأطلقوا عليها ٢٢٠ ألف مدفع دمرتها وأحرقتها حتى صارت تلاً من الرماد ولم يبق مع المحاصرين شيئاً من الذخيرة والمونة فأضطروا للتسليم تحت شرط أن تصان الكنائس النصرانية ويرخص بإقامة شعائر الدين المسيحي ولا يضرب على الأهالي ضرائب مدة خمس سنوات وكان رئيس تلك الجزيرة رجل فرنساوي يدعى ليل آدم فقابله السلطان ومدحه على شهامته وبعد مدة أبحر ليل آدم مع أربعة آلاف من أتباعه وذهبوا إلى إيطاليا ومنها إلى مالطه أما الجزائر القريبة من رودس فلما علم سكانها بما كان وحدث خضعوا للسلطان بدون قتال وفي تلك الأثناء عزل الصدر الإعظم بيري باشا وعين بدلاً عنه إبراهيم باشا وكان رجلاً عاقلاً شجاعاً فتح جملة بلدان في نواحي بلغراد وقتل من عساكر المجر ٢٥ ألفاً وسبى نحو ماية ألف من السراري والمماليك واغتنم الخزينة الملوكية .

وفي سنة ٩٣٤ تمرد أهالي حلب وثاروا على الملا والقاضي فقتلوهما في وسط الجامع فأنفذ السلطان أوامره بتأديب المذنبين ثم سار بتجريدة مؤلفة من ١٥٠ ألف مقاتل حتى اقترب من مدينة فيلبي فنصب خيامه في سهل واسع هناك ثم سار بالجنود حتى بلغ مدينة موهكز من أعمال المجر فقدم له حاكمها الطاعة والخضوع وحينئذ خلع عليه وأعطاه ثلاثة أفراس من جياد الخيل عليها سروج مرصعة وبعد ذلك ساق جنوده وافتتح مدينة بودا كرسي بلاد المجر وعند أواخر تلك السنة تقدمت العساكر السلطانية حتى وصلت الى تحت أسوار مدينة ويانه حيث نصب السلطان خيامه وكان حول صيوانه الملوكي ١٢ ألف أليكشاري و ١٢٠ ألف مقاتل و ٢٠٠ مدفع و ٢٠ ألف جمل تنقل المهمات وكانت العمارة البحرية الراسية في نهر الطونة مؤلفة من ثلثماية قطعة تحت قيادة قاسم باشا وبعد أن هدم جملة قلاع وإستولى على حدود بلاد النمسا وهجم جملة دفعات على ويانه عاد إلى القسطنطينية وأمر بتطهير أولاده الثلاثة مصطفى ومحمد وسليم وأعد لذلك حفلة شائقة دعا إليها كبار رجال المملكة ورئيس مشيخة البندقية .

وفي عام ٩٣٢ وصله كتاب من الملك فرنسيس للأول ملك فرنسا يتضمن الشكوى من تغلب الأعداء على مملكته والاستغاثة به فأرسل إليه الجواب بهذه الصورة .

#### اللّه

بنعمة الله الذي تجل قدرته وتتعظم كلمته وببركة شمس سموات النبوة وكوكب برج الأولياء رئيس طغمة الأبرار سيدنا محمد الطاهر صلى الله عليه وسلم وبظل أنفس صحابته الأربعة الطاهرين إبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم صلوات الله .

شاه سلطان خان ابن السلطان سليم خان الغازي . أنا سلطان السلاطين وملك المملوك وواهب تيجان الملك ظل الله على الأرض . بادشاه وسلطان البحر الأبيض والأسود وبلاد الروم ايلي والاناضول وقرمان وارز روم ودياربكر وكردستان وإذربيجان والعجم ودمشق وحلب ومصر ومكة والمدينة

والقدس الشريف وسائر بلاد العرب واليمن وايالات شتى افتتحها ابن السلطان بايزيد شاه السلطان سليمان خان اكتب إليك يافرنسيس آغا ملك مملكة فرنسا:

أن الكتاب الذي أعرضته إلى سدتي الملوكية ملجأ الملوك مع تابعك فرنكيبان المستحق أمانتك والألفاظ الشفاهية التي نقلها إلى مسامعي الشريفة اعلمتني أن العدو حاكم في مملكتك وأنك الآن قد صرت أسيراً وتطلب من لدني خلاصك فجميع ما قلته جرى عرضه على أقدام كرسي عظمتي ملجأ العالم وقد فهمت الشروح كافة ولا عجب اذا انكسر الملوك وصارت أسارى فليتشدد قلبك ولا تخمد نفسك وفي مثل هذه الأحوال قد رأينا سلفاءنا الممجدين وأجدادنا المعظمين ما تأخروا عن الدخول في قتال الأعداء ومثابرة الفتوحات وأنا أيضاً إقتفاء لاثارهم وقد أخضعت في كل الأيام ولايات كثيرة وفتحت حصوناً قوية يتعذر الدنو منها ولا أنام ليلا ولا نهاراً وسيفي لا يفارق جانبي . فليسهل علينا العدل الإلهي اتمام عمل الخير وفضلاً عن ذلك أسأل رسولك عن جميع الأحوال والحوادث التي شاهدها بأم عينه وأقنع بما يقول

تحريراً في العشر الأول من هلال ربيع الثاني سنة ٩٣٢ هـ . من السدة الملوكية في محروسة الآستانة العلية .

وأنجد السلطان ملك الفرنسيس بعمارة بحرية تحت قيادة بربروس ولما وصلت إلى مرسيليا انضمت الى عمارة الملك فرنسيس وبعد الفوز والظفر عادت الى القسطنطينية .

وفي عام ٩٣٥ هـ جاء كتاب من الملك فرنسيس إلى السلطان يطلب إليه ارجاع كنيسة في القدس الشريف فأجابه هكذا .

إلى فرنسيس آغا ملك بلاد فرنسا.

أرسلت إلى سدتي الملوكية مقر السلاطين العظام ومشرق حسن الإدارة والسعادة ومحل اجتماع الملوك تحريراً تخبرني به أنه يوجد في أورشليم المحروسة التى هى في مملكتي السعيدة كنيسة كانت قديماً في ايدي أمة

عيسى عليه السلام ثم تغيرت أخيراً فصارت جامعاً وبالنظر للصداقة التي بين عظمتنا الملوكية وبينك نحن نجيب سؤالك الذي أمام حضرتنا الملوكية مصدر توزيع المواهب والسعادة . غير أنّ سؤالك لا يعد من جملة السؤالات المتعلقة بالأموال والعقارات ولكن بمتعلقات الأديان لأنه بموجب أمر الله الطاهر وتطبيقاً لسنن نبينا شمس الكونين ان هذه الكنيسة من زمان غير معلوم قد صارت جامعاً لاقامة صلوة المسلمين ومن ثم يكون تغيير حالة موضع قد تسمى جامعاً وأقيمت فيه الصلوات مغايراً لدين المسلمين وبالاختصار أقول لك أنه لا يمكني اجابة سؤالك ولكن ماعدا الأماكن المعدة لاقامة شعائر الدين فكل مكان يكون في أيدي النصارى يبقى لهم ولا أسمح لاحد في مدة حكمي العادل أن يشوش راحتهم وما داموا تحت ظل حمايتي فأرخص لهم أن يمارسوا أمور دينهم وطقوسهم في معابدهم بدون معارضة .

تحريراً في العشرة الأولى من هلال محرم الحرام سنة ٩٣٥.

وفي اليوم التاسع عشر من شهر رمضان من السنة ذاتها خرج السلطان من القسطنطينية بماية ألف مقاتل لمحارية بلاد السرب فافتتح في طريقه عدة قلاع وإستولى على جملة بلاد ثم عاد الى القسطنطينية وعقد الصلح مع ملوك أوروبا ثم وجه عساكره لمحاربة العجم ولما ساق الجنود الى فتح بغداد علم بذلك حاكمها ذو الفقار خان فسلم مفاتيحها إلى السلطان فقتلته جماعته على خيانته ثم سار الى تبريز فدخلها ثم رجع الى القسطنطينية وهناك أوشوا له على وزيره إبراهيم باشا فقتله وقلد خير الدين باشا المعروف بالبربوس رئاسة العمارة البحرية فإستولى بها على عدة جزر واقعة عند حدود إيطاليا . وفي سنة ١٤٣٥ ميلادية تقدم خير الدين المذكور الى تحت أسوار مدينة تونس وافتتحها غير أن هذا الفتوح لم يطل أمره إلا مدة قليلة لأن حاكم تونس التجأ إلى ملك إسبانيا كارلوس الخامس فركب إليها واسترجعها إليه .

وفي شهر مايو من سنة ١٥٣٤ ركب السلطان ومعه ولداه مصطفى وسليم على مدينة وان من أعمال البندقية فامتلكها بعد حصار تسعة أيام ، وفي عام ١٥٤٧ جاء القسطنطينية رسول من عند علاء الدين سلطان الهند يستنجد الدولة العثمانية على البرتوغال والكاسب ميرزا الذي عصى على ابن

شاه العجم فأنجده السلطان وفي عام ١٥٥٦ جاءه كتاب من شاه العجم هذا نصه :

أيها الملك المحبوب من الله الذي غمرك الباري تعالى بمواهبه والذي سقيت من ندى الخالق المحيي سلطان البرين وخاقان البحرين ، أنت الذي إسمك نظير اسم نبي الإنس والجان وأنت مركز الفلكين وخادم الحرمين الشريفين أنت الذي جمعت في شخصك القوة والمجد والفخر والقدرة والخلافة والفطنة والعدل والشرف والانصاف والإستقامة السلطان سليمان خان فلترفع سناجقك فوق السماوات وتنقش أسماء سلطنتك على ألواح الأبدية .

#### فأجابه السلطان بقوله

يامن بيدك العظمة السامية مثل السماء واللامعة مثل الشمس والمحاطة بشعاع المنظر المهيب والمشتملة على حذاقة دارا ونجابة خسرو وسعادة المشترى وأكليل كوكباد وقضيب فريدون وشاه كرسي العظمة وقمر سماء القدرة. أنت مشرق نجوم السجايا البديعة ومغرس الفضايل الجسيمة الجامع في شخصك المناقب الحميدة واللامع بأشعة العواطف الشريفة والذي عندك نظر المحامي الصادق والمالك محبة من بنعمته يفرق السعادة أنت مطلع السعود تامصب شاه فلتحط بك النعم الإلهية وتضيء لك الأنوار السماوية .

وفى عام ٩٦٧ هـ توجه القبطان شابيالي بعمارة عظيمة الى جزيرة جربا وتملكها بعد حصار ثلاثة شهور وقبض على حاكمها وأحضره إلى إسلامبول فلما بلغ ذلك ملك إسبانيا ركب على بلاد الجزاير وأخذ بعض قلاع ومراكب تخص الدولة فغضب السلطان من ذلك وعزم على فتح مالطه فساق إليها القبطان شابيالى بعمارة مؤلفة من ماية وواحد وثمانين مركباً وفي اليوم العشرين من شهر مايو من عام ١٥٦٥ وصلت المراكب إلى تلك الجزيرة ورمتها بنيران مدافعها حتى دمرت حصونها واستلمتها بعد سبعة أيام ثم سار

السلطان الى بغداد وهو مريض ومنها إلى سملين فتسلمها وافتتح جملة قلاع وبلدان وتوفى عام ٩٧٤ فأخفى محمد باشا الصقلي قائد الجيوش خبر وفاته مدة ثلاثة أسابيع حتى وصل إسلامبول ودفنه بتربته المنيفة . عاش أربعاً وسبعين سنة قضى منها على تخت السلطنة ٤٨ سنة رحمه الله رحمة واسعة .

#### السلطان الحادي عشر السلطان سليم الثاني ابن السلطان سليمان خان



ولد عام ٩٣٠ هـ الموافق عام ١٥٢٥ ميلادية وجلس على كرسي الخلافة عام ٩٧٤ هـ الموافق ١٥٦٦ هـ وهو يبلغ من العمر أربعة وأربعين سنة وحال جلوسه أخذ باصلاح الأمور الداخلية وتنظيم شؤون البلاد فنهض في ذلك وجاق الأليكشارية وهاجوا في القسطنطينية فأخمد فتنتهم بالإحسان وبتوزيع الأموال وفي أثناء ذلك جاء رسول من قبل شاه العجم بهدية فاخرة

تهنئة لجلوسه وهي لؤلؤتان وزن الواحدة منهما يبلغ أربعين درهما وياقوتة بقدر التفاحة الصغيرة وجدد العهد بين الدولة وشاه العجم وكان صاحب اليمن في تلك الأيام ادعى الخلافة فأرسل السلطان سليم عسكراً لمحاربته فقهروه وأخذوا مدينة صنعاء وبعض الأماكن من تلك الجهات.

وكان للسلطان سليم قبل جلوسه نديم يهودي يقال له زوسفنلسي يحب شرب الخمر كثيراً فطلب من السلطان أن يفتح جزيرة قبرص طمعاً بجودة الخمر الذي بها فوعده السلطان أنه متى جلس على تخت الملك يأخذ قبرص ويجعله حاكماً عليها ولما جلس السلطان سليم ذكره ذاك اليهودي بوعده فأشهر عليها الحرب وساق لفتحها عمارة بحرية مؤلفة من ٣٦٠ مركباً وبعد حروب كثيرة تغلبت العساكر الشاهانية عليها وفتحتها.

وحدث في سنة ٩٧٩ ان أتحدت مشيخة البندقية مع البابا وملك إسبانيا وأعلنوا الحرب ضد الدولة وجردوا لذلك عمارة مؤلفة من مايتي قطعة حربية بعساكرها تولى قيادتها الدون جوان بن كارلوس الخامس ملك إسبانيا فأشعل الحرب على مراكب الدولة في مياه آنية بختي فشتت عمارة الدولة وقتل منها عدد عظيم يبلغ نحو ثلاثين ألف نفر وفقد من المراكب ٢٢٤ مركباً وقتل قبطان باشا وما بقى من تلك التجريدة عاد إلى القسطنطينية فكان عند الإفرنج عيد فرح وسرور شملتهم به البهجة والمسرات بتلك الغلبة الغير المنتظرة وقد بلغ السلطان ذلك فغضب وتأسف وأمر بإعداد عمارة عظيمة للأخذ بالثار فأرسلت مشيخة البندقية في تلك الأثناء تطلب الصلح على شروط تعود فأرسلت مشيخة البندقية في تلك الأثناء تطلب الصلح على شروط تعود بالشرف على الدولة فصدر الأمر بقبولها وبعد ذلك أصيب السلطان بحمى شديدة ثقلت وطأتها عليه فأخنت على حياته وتوفي بسببها عام ٩٨٢ فدفن بتربته الكائنة بالقرب من جامع اجيا صوفيا . عاش اثنين وخمسين سنة قضى منها على تخت السلطنة ٨ سنوات .

### السلطان الثاني عشر السلطان مراد خان الثالث ابن السلطان سليم الغازي



ولد عام ٩٥٣ وجلس على سرير الملك عام ٩٨٢ وهو ابن تسعة وعشرين سنة فجدد العهد مع دول الإفرنج وفي سنة ٩٨٣ هـ. هجم على بلاده عساكر المجر فردهم عنها خاسرين وأمتلك منهم بعض قلاع وبلاد ضمها إلى ولاية بوسنه وفي سنة ٩٨٤ أخضع جزاير الغرب وبلاد فاس الى المخلافة العظمى وفي ٩٨٥ حصلت ثورة داخلية في إيران تطاير شرارها إلى

الحدود فأرسل من طرف الصدارة لامراء الكرد والكرج رسائل تضمنت النصح لازالة الهياج والفساد فأطاعوا وفي سنة ٩٧٥ تجاوزت عساكر العجم حدود بلاد الدولة فردعهم عنها في حرب شديدة أسعر نارها عليهم في صحاري حلب وهزمهم ثم تأثرهم حتى مدينة تفليس وبعد ذلك إستأنفت دولة العجم القتال فكسرتها العساكر السلطانية وإنتزعت منها ولايتي شروان والضاغستان وفي السنة ذاتها ثار أمير القرم وشق عصا الطاعة لاوامر الدولة العلية فقهره السلطان وأوقع به وبجنوده الخزي والفشل ثم حدثت حرب في جهة الروم أيلي مع النمسا فانتصرت عليها العساكر العثمانية وسلخت منها قلعتي يانق وتاتار حصار ثم عادت بعدئذ الى القسطنطينية رافعة علم الفوز وناشرة راية النصر وفي مدة سلطنته عصت عساكر الأليكشارية نحو اثنتي عشرة دفعة فاطفأ شرهم وأخمد عصيانهم باللطف والملاينة وتفريق الأموال عليهم وكان يحب النساء حتى أولد منهن ماية وخمسة عشر ولداً ثم عرض له عارض فجائي توفى بسببه عام ١٠٠٣ ودفن بجوار جامع اجيا صوفيا في تربته المخصوصة عليه رحمة الله ورضوانه .

### السلطان الثالث عشر السلطان محمد خان الثالث ابن السلطان مراد الثالث



ولد عام ٩٧٤ هـ وجلس على سرير السلطنة عام ٩٧٤ عقيب وفاة والده باثني عشر يوماً لأنه كان مقيماً في مغنيسا وحال جلوسه أصلح الأحوال المختلة في داخلية السلطنة وعزل بعض رجال الدولة ونصب مكانهم من وجد بهم الأهلية والإخلاص ولم تمض مدة حتى نزع الأفلاق والبغدان إلى المجاهرة بالعدوان وساقوا عساكرهم إلى حدود البلاد العثمانية حيث طفقوا

يقلقون الأهالي المتوظفين في الجهة الكائنة على أطراف نهر الطونا وفي سنة ارسل إليهم السلطان عدداً من جنوده لمحاربتهم فالتقوا بهم في صحاري يركوكي وهناك إشتد القتال بينهم فتقهقرت العساكر السلطانية لعدم ثبات الاليكشارية ورجعوا إلى مدينة روسجق وبعد حين ساق السلطان تجريدة أخرى اولى قيادتها إلى سنان باشا وأرسله إلى ساحات المعركة فساء التدبير وعاد إلى القسطنطينية خاسئاً وفي عام ١٠٠٥ اعد السلطان تجريدة أخرى تولى قيادتها بنفسه وسار بها الى بلاد المجر فالتقى بعساكر الأعداء في سهول مهاج فشتت شملهم وحاصر قلعة اكرى ففتحها بعد سبعة أيام وبعد ذلك لمت العساكر النمساوية شعثها فصدمت عساكر الدولة وقتلت منهم عدداً وافراً العساكر النمساوية شعثها فصدمت عساكر الدولة وقتلت منهم عدداً وافراً باشا بفرقة كانت تنهب الخيام وتسلب الأموال هجم عليها الوزير جفال بن سنان باشا بفرقة كانت تحت قيادته فاستظهر عليهم وقتل عدداً وافراً فانعم عليه السلطان بمنصب الصدارة بدلا عن إبراهيم باشا ثم عزله وأرسله والياً على الشام .

وقد رجعت العساكر الشاهانية من ميادين الحرب إلى القسطنطينية فائزة منصورة فجاء رسل من دولة إيران وبخارى وفاس وونديك وقدموا التهاني والتبريك للسلطان محمد خان على فوزه وانتصاره . وفي آخر مدته فشا الفساد في بعض الممالك المحروسة ونهضت عساكر المجر والنمسا للأخذ بالثار وإستولوا على بعض بلاد الدولة ثم إستعرت نار الحرب بين الدولة والعجم وإضطرم لهيب الفتن في جهات الأناضول وقبل أن يطفىء السلطان تلك النيران توفى الى رحمة الله عام ١٠١٢ هـ . فدفن في جامع اجيا صوفيا بجوار ضريح السلطان سليم خان الثاني رحمه الله واسكنه فسيح جنانه .

#### السلطان الرابع عشر السلطان أحمد الأول ابن السلطان محمد الثالث



ولد عام ٩٩٨ وجلس عام ١٠١٢ بالغاً من العمر أربعة عشر سنة فطهر السلطنة من أدران المفسدين وعين جفال زاده قائداً على الجيوش في بلاد الشرق ولم تأت سنة ١٠١٣ حتى نهضت عساكر إيران وتوغلت في بلاد الدولة إلى أن تملكت مدينة قبرص وإستولت على مدينتي روان وشروان وساقت إلى الأمام حتى أشرفت على قلعتي وان وماكو فارتدت خاسئة

خاسرة . وبأثناء ذلك وقع إختلاف ونزاع بين علماء مصر ووزرائها فسعى السلطان في إصلاح ذلك وفي سنة ١٠١٤ التجأت دولة المجر إلى كنف الدولة العلية لتنجدها على دولة النمسا فعين السلطان رجلاً مجرياً أعطاه لقب ملك المجر وأرسل إليه تاجاً وسيفاً ثم أصحبه بالعساكر العثمانية الى حقول المعركة فحارب دولة النمسا وإسترجع منها ما كانت إستولت عليه من بلاده ثم ركب السلطان من القسطنطينية وسار الى مدينة بروسه . وبينما كان يناهض عساكر الشاه عباس ويرجعهاالقهقرى عن البلاد التي كانت اغتصبتها في وجِهة الأناضول بلغه هياج وجاق الاليكشارية في اسلامبول فعاد للحال تداركاً لشرورهم وألف مجلساً حربياً فحكم باعدام المهيجين وسنة ١٠١٥ أبرم مراد باشا الصدر الأعظم للدولة العلية معاهدة مع ملك النمسا قضت بالمهادنة مدة ٢٠ سنة وفي عام ١٠١٦ ثارت بعض الجهات في بلاد الأناضول فتوجه لاذلالها وهجم على أهالي مدينة أنقرة ثم قونية لمحاربة كلاندرا أوغلى وقرى سعيد وكينالى وموصللي جاويش وجانبولاد حاكم الأكراد وفخر الدين معن حاكم جبل لبنان وبعد أن ناهضهم طويلاً وشن عليهم الغارة تمكن من الفتك ببعضهم وطرد الآخرين من بلاد قونيه وأنقره ثم عاد الى القسطنطينية وفي أثناء ذلك جاء رسل من أوربا والهند والكرج فلاطفهم مراد باشا وأنالهم ما يطلبون من قبل دولهم . وفي عام ١٠٢٠ تمردت الأعجام فحاربهم مراد باشا من قبل الدولة وهزم الشاه عباس الى جبال صوراب بعد أن إستولى على تبريز وإذ ذاك طلب الشاه الصلح وعرض ٢٠٠ حمل حرير وفي أثناء ذلك توفي مراد باشا فجأة فعين مكانه في منصب الصدارة نصوح باشا ولم يمكث هذا طويلًا حتى قتل وعين بدلًا عنه محمد باشا وبالنظر لهذه الحوادث أخلف الأعجام عهدهم وامتنعوا عن ارسال الحرير الذي تم عليه الصلح فأصدر السلطان أمره الى الصدر الأعظم بأن يقتص منهم فسار بعدد وافر من الجند إلى حلب الشهباء وأنطلق منها إلى نكشيفان وإستولى عليها بعد أربعين يومآ وفي عام ١٠٢٦ أصيب السلطان أحمد الأول بحمى حبيثة وقبل أن يشرف الى الموت أوصى بتفويض الملك لاخيه مصطفى فلما توفى جلس مصطفى على تخت السلطنة مدة فلم يستطع أن يدبر شؤونها وخلع بعد ثلاثة أشهر فنصب

مكانه السلطان عثمان بكر السلطان أحمد وحجر على السلطان مصطفى في يدى قلعة . وفي عهد السلطان أحمد كثر استعمال التبغ وزرعه في الممالك العثمانية فأمر بمنعه . ومن أشهر آثاره بناء الجامع الكبير المعروف بالاحمدية ذات الست منارات وجملة مدارس وقشال .

عاش ثمانية وعشرين سنة قضى منها على تخت السلطنة ١٤ سنة ودفن في قرب جامعه لشريف بتربته المخصوصة .

### السلطان الخامس عشر السلطان عثمان الثاني ابن السلطان أحمد الأول



ولد عام ١٠١٣ هـ . وجلس عام ١٠٢٦ بالغا من العمر ١٣ سنة وحال تبوئه زمام السلطنة نظر الى الأحوال الداخلية فأصلح أمرها وعقد الصلح مع الدول الأجنبية كي يتمكن في تلك الفترة من حشد الجنود وجمع الأموال وتشييد الحصون وفي سنة ١٠٢٨ أرسل إلى محاربة الشاه عباس جيشاً كثيفاً تحت قيادة خليل باشا وبعد أن بلغ مدينة أزربيجان قاتل جنود العجم في جملة مواقع وانتصر عليهم في موقعة أزربيل الشهيرة ولما تبين شاه العجم

عجزه عن المدافعة طلب إبرام الصلح حسب الشروط التي توافق الدولة. وحدث بعد ذلك أن مال البولونيون والأفلاق والبغدان إلى الثورة فانطلق السلطان عثمان بنفسه في سنة ١٠٣٠ لكبيح جماحهم فحاربهم بالقرب من قلعة حوتين وعقب قتال عنيف ضاع فيه من الفريقين نحو ماية ألف عسكري عقدت شروط الصلح وعاد الى الأستانة وفي أثناء سفره شاع بأنه تزوج ببعض بنات الذوات والوزراء من أعاظم رجال الدولة وأنه يصغى الى كلام ندمائه فهاج وجاق الاليكشارية من جراء ذلك وبالاخص عندما تبالغ لهم أن السلطان مزمع أن يذهب إلى الحج الشريف ويجمع عسكراً من الشام ومصر من رجال العرب تكون مطيعة لاوامره طوع البنان ويهلك بهم نسل الاليكشارية ويمحى أثرهم ومن ثم إتحدوا وتجمعوا مع العلماء في فسحة آت ميدان وأرسلوا الدفتر دار إلى السراي يطلب من لدن السلطان رأس الصدر الأعظم وعمر خوجه وقزلراغاسي وبعض الندماء فزجرهم السلطان ورفض قطعيا اجابة طلبهم فهجم بعضهم على السراي التي كان السلطان مصطفى محبوساً بها وأخرجوه من سجنه ونصبوه على كرسي السلطنة وذلك بعد أن خلعوا السلطان عثمان وطافوا به في شوارع المدينة طواف الإزدراء والاهانة ثم وضعوه في قلعه يدى وقتلوه بأمر داوود باشا الصدر الأعظم وكان ذلك عام . 1.41

عاش ١٨ سنة قضى منها على تخت السلطنة خمس سنوات ودفن في تربة أبيه السلطان أحمد عليهما رحمة الله ورضوانه .

### السلطان السالطان السلطان محمد الثالث السلطان مصطفى ابن السلطان محمد الثالث



ولد عام ١٠٠٠ هـ وجلس سنة ١٠٣١ على الكيفية التي ذكرت وهذه كانت المرة الثانية لجلوسه ، فأنه كما تقدم جلس قبل الطيب الذكر السلطان عثمان وبالنظر لضعف عقله خلع بعد ثلاثة أشهر وفي مدة تنصيبه المرة الأخيرة كثر الفساد وعم البلاء في البلاد فندم الأهالي وتأسف الجنود على ابن السلطان عثمان وبعد جلوسه بيومين تجمهرت الجنود الصباهية أمام سراي

داوود باشا الصدر الأعظم حين كان السلطان مع والدته عنده في ذلك اليوم وصرخوا قائلين لماذا قتلت لنا السلطان عثمان الذي أوصيناك بحفظ حياته فأجابهم أنى قتلته بأمر السلطان مصطفى سلطان العالم وبعد حين من الزمن تجمهروا في الجامع الذي أخذ منه السلطان عثمان للقتل وكتبوا إلى السلطان مصطفى يسألونه عما اذا كان هو الآمر بقتل ابن أخيه ويطلبون منه أن يبررهم من هذا الذنب أمام الشعب فأجابهم أنه لم يأمر بذلك أصلاً وأن داوود باشاً كاذب في مدعاه وأن الذين قتلوه موجودون في قيد الحيوة فليقتلوا . فلما سمعوا ذلك أسرعوا إلى داوود باشا وحكموا عليه بالأعدام ، ثم قادوه إلى مكان الاعدام وحينئذ أخذ يعترضهم بقوله أن السلطان مصطفى أمره بقتل السلطان عثمان وأبرز خطأ شريفاً بذلك وبعد ذلك عقد الديوان جلسة قرر فيها قتل داوود باشا وجميع الذين أشتركوا معه في قتل السلطان عثمان فأخذوا أولاً داوود باشا إلى السبعة أبراج وأدخلوه الغرفة التي قتل فيها السلطان عثمان وهناك جرعوه كأس المنية وبعد ذلك بحثوا على مشاركيه وقتلوهم وفي سنة ١٠٣٢ خلع السلطان مصطفى مرة أخري وأجلس مكانه السلطان مراد وتوفى السلطان مصطفى عام ١٠٤٨ للهجرة ودفن في جوار أجيا صوفيا في تربة مخصوصة وفي مدته قلت واردات الدوله مقدار ماية ألف كيس سنوياً وتقهقرت وإستولى الأعداء على اكثر مقاطعاتها .

#### السلطان السابع عشر السلطان مراد الرابع ابن السلطان أحمد الأول



ولد عام ١٠١٨ وجلس على عرش الملك عام ١٠٣٢ للهجره وهو في سن الرابعة عشر من سنيه ومع صغر سنه كان ذو عقل ثاقب ورأى صائب ومن أعظم أبطال ذلك الزمان فأستبشرت به السلطنة باصلاح شأنها وانتشالها من هوة الخراب المحدق بها . وفي اليوم الثاني من جلوسه توجه إلى جامع أيوب وتقلد السيف حسب العاده فحدث في أثناء جلوسه أن وقعت بغداد في

أيدي العجم وجاهر بعدوانه اثنان من خانات التتر محمد عزاي وشاهين عزاي وطردا صاحب القرم من منصبه الذي أجلسته به الدولة وقتلا معتمد المسكوب مذكان آتيا إلى القسطنطينية يحمل الهدايا ألى السلطان ثم تقدمت فرقة من القزق ألى أطراف القسطنطينية ونهبت بعض البلاد ثم عصى ابازه باشا والي ديار بكر ونشر بيرق العصيان في ضواحي آسيا الصغرى وخلع نير الطاعة بكر الصوباشي محافظ بغداد فأرسلت الدولة لإذلاله شرذمة من الجند تحت قيادة حافظ باشا ولما بلغه ذلك استدعي بشاه العجم ليسلمه بغداد فأرسل إليه شنغاي خان ومعه ثلثماية نفر ليستلموا منه مفاتيح المدينة لكن حدث قبل وصولهم أن وصلتها عساكر الدولة وأقامت عليها الحصار وفي أثناء ذلك وصلها رسول العجم وقال لحافظ باشا أن بكر الصوباشي صار تابعاً لجلالة الشاه فإذا إبتغيت دوام الصداقة بيننا فارحل عن بغداد . أما الوزير حافظ باشا فقد إستاء من ذلك القول وأغلظ الجواب للرسول وبعد ذلك نصب القتال بينه وبين المحاصرين ولما رأى من جنوده العجز عن فتح بغداد لأنها كانت حصينة وتواردت إليها بكثرة جنود الأعجام إنقلب عنها عن طريق الموصل بعد أن نصب بكر الصوباشي وآليا عليها وهذا الأخير أدرك غايته بهذه التولية ونهض على جنود الشاه فقتلهم وداس بأرجله العمامة التي كان أهداه اياها الشاه عباس. ولما بلغ الشاه هذا الأمر المنكر جرد جيشاً جراراً جاء به الى تحت أسوار بغداد وطلب من بكر تسليمها فجاوبه باطلاق المدافع من الأبراج وطعنات الرماح ثم انجده حافظ باشا قائد جيوش الدولة بفرقة من العساكر تحت راية كور حسين باشا ولما علم قائد عساكر العجم بقدوم عساكر الدولة طلب كور حسين باشا ليتحادث معه بأمر الصلح فذهب مصحوباً ببعض الضباط واذ كان سائراً معهم إلى مقر المواجهة وثب عليهم جماعة من الأعجام كمنوا لهم في الطريق فقتلوهم وقدموا رؤوسهم الى الشاه عباس فعلقها على شرفات السور.

ومكث الحصار على بغداد ثلاثة شهور طوالا حتى تضور الأهلون من اللجوع فالتجأ أكثرهم إلى معسكر الأعجام وكان لبكر الصوباشي ولد يقال له محمد يشبه أباه في الخيانة ونقض الزمام كان وقتئذ مستلماً قلعة المدينة

فأرسل إليه الشاه عباس ليسلمه المدينة واعداً اياه بأن يوليه حكمها فانخدع بذلك وفتح له أبواب القلعة فدخلتها الأعجام في الليل بضجيج عظيم وقبضوا على بكر وأتو ابه ألى الشاه ولما وصل أمامه رأى ولده جالساً عن يمينه وسمعه يوبخه على الخيانة التي وقعت منه بحق الشاه ثم أخذوه ووضعوه في قفص من حديد طرحوه موقد نار كي يقرروه عن المكان الذى أخفى فيه أمواله ثم أخذوا ذلك القفص ووضعوه في قارب مشحون بالزفت والكبريت وأشعلوه فيه . وبالنظر للخلاف الديني الكائن بين الأعجام وأهل السنة حدث بينهم قتال شديد وكفاح عنيف سفكت فيه الدماء كثيرا وكان في بغداد خطيبان أحدهما يدعى نوري أفندي والآخر عمر أفندي فدعاهما الأعجام بعد أخذ بغداد والزموهما بأن يجدفا على عمر وعثمان ولما لم يقبلا بذلك علقوهما في نخله هناك وأطلقوا عليهما الرصاص أما الشاه عباس الذي وعد بن بكر بالولاية مكان أبيه مكافأة له على تسليمه المدينة فخاف من خيانته وأرسله الى خراسان وهناك سقاه كاس الحمام .

وأقام الشاه بعد ذلك مدة يسيرة في مدينة بغداد وخرج منها إلى الموصل لمحاربة حافظ باشا فحاصرها فلم يستطع أن يفتحها عقيب طويل الحصار . ولما ارتد عنها جمع حافظ باشا جنوده وسار بهم إلى بغداد ليستردها من الأعجام فما أمكنه ذلك وانقلب عنها إلى الموصل وبعد مدة عزل وعين مكانه خليل باشا الذي سار بجانب من العساكر إلى مدينة حلب وضم إليه ما بقي بها من عساكر حافظ باشا وزحف بهم إلى أرض روم فارتد عنها خاسراً بعد أن هلك معظم عساكره فعزلوه وأقاموا مكانه خسرو باشا فهاجم أرض روم وأفتتحها وقبض على أبازه باشا حاكم المدينة العاصي وأحضره إلى القسطنطينية وفي تلك الأثناء توفى الشاه عباس فسار خسرو باشا بماية وخمسين ألف مقاتل الى مدينة حلب وكان يفعل في أثناء طريقه أفعالاً قاسية ترتعد لذكرها الفرائص من جملتها ما فعله مع ترميش بك حاكم قونية فكتب إليه يقول : ارسل لي أموالك وإلا أقطع رأسك فأجابه اذا كانت الساعة لم تحضر بعد فباطلاً تخوفني وان لطخت يدك بدمي الطاهر فتكون يدي كالطوق في عنقك يوم القيامة وأعلم أني الآن تجاوزت من العمر حد الثمانين

قضيت معظمه في خدمة الدولة بالصدق والإخلاص ولا اتأسف على موتي ولكن لوانصف الدهر لكان الأجدر بك أن تموت جزاء خيانتك . ولما اتصل كلامه بمسامع خسرو باشا أرسل فقتله وظبط أمواله ثم قتل أبا بكر الدفتردار ووزع أمواله على الجنود وبعد ذلك تقدم خسرو باشا إلى بلاد الأعجام فاخرب سراية حصن باد وهمدان وغيرهما واقتفى أثر الأعجام فهربوا من أمامه ثم حاصر مدينة بغداد جملة أيام وارتد عنها خاسراً ثم قطع نهر الدجلة واخرب الجسر خلفه ومن وفرة أعماله القبيحة صدر الأمر بعزله ونصب مكانه حافظ باشا فهاجت الجنود وعادوا إلى القسطنطينية فتجمعوا في فسحة آت ميدان وأخذوا يطلبون قتل الذين كانوا السبب في عزل خسرو باشا وهم الصدر الأعظم والمفتي يحي أفندي والدفتردار مصطفى أفندي ونديم السلطان حسن أفندي ثم طلبوا إيضاً رؤوس بعض الوزراء فردعهم السلطان ووبخهم غير أنهم لبثوا مصرين على طلبهم وتهددوا السلطان بالعزل وكان حافظ باشا قد حضر إلى الاستانة واستتر في هذه الحادثة وراء ستار كان داخل القاعة وجاء إلى وسطهم وسجد أمام كرسي الجلالة الشاهانية ثم نهض قائلاً .

يا آيها الباد شاه يهلك ألف عبد نظير عبدك حافظ ولا تسقط شعرة من رأسك أو مسمار من كرسيك فأتوسل إليك بحق جلالتك وسلامة قلبك أن تتركهم يقتلوني كي أموت شهيداً ويسقط دمي المسفوك على رؤوسهم ولكن أطلب من إحسانك الملوكي أن تأمر بدفن جثتي في إسكودار ثم إنثنى وقبل الأرض قائلاً! بسم الله الذي لا اله الا هو انا لله وانا اليه راجعون.

وبعد نهاية كلامه تقدم بوجه باش وقلب منكسر نحو الجنود ليقتلوه فهجم عليه بعضهم وطعنه بخنجر فخر على الأرض قتيلاً ثم تحولوا إلى حسين أفندي نديم السلطان فأماتوه وارتضوا بعزل المفتي أما الدفتردار فهرب وعقيب ذلك سكن الإضطراب وكان خسرو باشا علة هذه البلايا مقيماً في مدينة قونية ينتظر نتيجة شروره وحينئذ صدر الأمر إلى مرتضى باشا أن يتوجه بالجنود والياً على ديار بكر ويقتل في طريقه خسرو باشا ويستولي على أمواله غير أن خسرو كان يبلغه سريعاً كل ما يحدث بالاستانة فلما وقف على

ذلك الأمر شرع يتحصن في منزله مع جماعته ولما وصل مرتضى باشا إلى قونية أعلم القضاة بأمر السلطان وقتل خسرو باشا وإستولى على أمواله التي بلغت نحو مائتى ألف ذهب دوكة وارسلها إلى السلطان .

وحدث بعد ذلك أن الأمير فخر الدين معن حاكم جبل لبنان شق عصا الطاعة وتمرد على الدولة فعاهد ملك توسكان وسافر إلى فيورنسه ليؤيد العهد بذاته بعد أن حارب عساكر السباهية التي كانت تحت قيادة خسرو باشا في دمشق وأعدم منهم عدداً وفيراً فأرسلت الدولة عسكراً لتأديبه سلمت قيادته إلى كوشك أحمد باشا والى دمشق وبعد قتال عنيف انخذلت جنود الأمير فخر الدين وإضطر الى الهروب فاختفى في مغاير نيحا الكائنة في أطراف مقاطعة الشوف من أعمال لبنان وقد حاصره أحمد باشا هناك وطفق يحتال على فتح منافذ لتلك المغاير فصنع حراقات عظيمة ووضعها على تلك الصخور الحاجزة وصار يصب الخل عليها حتى تفتتت وتمكن من فتح منفذ منها واذ ذاك أرسل الدخان من ذلك المنفذ إلى الداخل حتى اضطر الأمير فخر الدين الى التسليم فأخذه أحمد باشا إلى القسطنطينية ولما أمتثل بين يدي السلطان عفى عنه حلماً وكرماً ووضع ولديه الأمير مسعود والأمير حسين في مكتب المماليك في غلطه سراي ، وبعد أن أقام فخر الدين مدة من الزمن وردت الأخبار إلى اسلامبول بأن ابنه الأمير ملحم معن جاهر بعصيان الدولة ونهب مدينة بيروت وصيدا وصور وعكا وحارب جنود أحمد باشا والى دمشق وكسرهم فغضب السلطان من هذه المنكرات التي حصلت بدسائس الأمير فخر الدين فأمر بقطع رأسه فقطعوه على باب السراي ثم أمر بقتل ولديه فقتلوا الأمير مسعود أما الأمير حسين فقد اختفى في غرفة أحد المماليك ولما ظهر عفى عنه وبعثه رسولًا من قبل الدولة إلى الهند .

ثم سار السلطان بالجنود إلى فتح بغداد وتخليصها من أيدي الأعجام فوصلها بعد ثلاثين يوماً. وفي اليوم الثاني من وصوله إليها أمر الجنود بالهجوم فوثبوا عليها وافتتحوها عقيب مقتلة دموية وبعد ذلك رجع السلطان من بغداد تاركا بها عشرة آلاف جندي لمحافظتها وفي عام ١٤٠٢ حصل حريق في القسطنطينية أتلف نصفها . ثم مرض بداء النقرس لسبب ما كابده

عاش ٢٩ سنة قضى منها ١٧ سنة سلطاناً وكان أنيس المحاضرة يحب البذخ وركوب الخيل ويقال أن معالف خيله كانت من الفضة الخالصة وكذلك السلاسل والارسان وكان عنده من جياد الخيل نحو الثمانماية حصان لركوبته وثمانماية أخرى لنقل أمتعته وقت السفر وخمسماية لنقل أمتعة دائرته و٠٠٠ لنقل الخيام وكان كل واحد من مماليكه له ٣٠ فرساً من جياد الخيل وحمه الله رحمة واسعة .

# السلطان الثامن عشر السلطان أحمد الأول السلطان إبراهيم ابن السلطان أحمد الأول



ولد عام ١٠٢٤ وجلس على عرش السلطنة سنة ١٠٤٩ وتفصيل ذلك هو أن السلطان مراد الرابع توفى دون أن يعقب ذكوراً ولم يبق بعد موته من نسل آل عثمان سوى أخيه السلطان إبراهيم وهذا كان مسجوناً مدة سلطنة أخيه كما جرت العادة ولما توفي أخوه أسرع كبار المملكة إلى مكان الحبس ليخبروه بذلك . فعند قدومهم خاف وارتعب واهماً أنهم قادمون لقتله ولم

يصدق ما قالوه له ولذلك لم يفتح لهم باب السجن فكسروه ودخلوا عليه يهنئونه فظن أنهم يحتالون عليه للاطلاع على ضميره فرفض قبول الملك بقوله انه يفضل الوحدة التي هو بها على ملك الدنيا ولما أن عجزوا عن اقناعه حضرت إليه والدته وأحضرت له جثة أخيه دليلًا على وفاته وحين ذاك اطمأن باله وجلس على سرير السلطنة ثم أمر بدفن جثة أخيه باحتفال وافر وساق أمامها ثلاثة افراس من جياد الخيل التي كان يركبها في حرب بغداد ثم مضى إلى جامع أيوب وهناك قلدوه بالسيف ونادوا له بالخلافة . أما هيئته فما كانت تعجب الناظرين لان وجهه كان مشوها بالجدري وكان ماعدا ذلك ضعيف الرأي جباناً فسلم الأحكام إلى أمه ووزير الصدارة قره مصطفى باشا وانهمك في بحار الملذات بين ألف وحمسماية سرية وفي سنة ١٠٢٥ جاءه رسول من شاه العجم يعلمه بجلوس الشاه عباس الثاني ، وفي السنة ذاتها ولد له ولدان وهما محمد وسليمان فخابت بذلك آمال التتار الذين كانوا يؤملون أنه بعد موت السلطان إبراهيم تنقطع سلالة آل عثمان ويصير حق السلطنة لهم ثم ساق جنوداً تحت قيادة سياوش باشا وحسين باشا لمحاربة القزق فلم يظفروا عليهم ولذلك أرسل عسكراً آخر بقيادة سلطان زاده محمد باشا فحاصروا آزاق وقرمان وبعد عدة هجمات دخلوها ظافرين وفي شهر ربيع الأول من سنة ١٠٥٥ أرسل عمارة بحرية مؤلفة من أربعماية مركب لمحارية جزيرة كريت وذلك لان مراكب أهالي ونديك ومالطة تعدت على مراكب الدولة ثم ذهبت فاحتمت عند مشيخة البندقية في كريت ولما وصلت العمارة العثمانية إلى الجزيرة المذكورة أقامت الحصار على مدينة قندية التي هي من أعظم مدن تلك الجزيرة واستولت عليها في مدة يسيرة ثم تحولوا عنها الى افتتاح باقى مدائن الجزيرة وبعد أن مكثوا يحاربونها مدة خمسة وعشرين سنة تيسر لهم افتتاحها وذلك على عهد السلطان محمد الرابع. ومن كون السلطان إبراهيم كان منهمكا في الملذات ومهتما في البذخ والاسراف حتى أنه أمر بصنع قائق مرصع بحجار الماس وبما أن أعماله كانت غير مرضية خلع وجلس مكانه ولده السلطان محمد وهو ابن السبع سنوات فهاجت عساكر السباهية الذين كانوا نظير الاليكشارية في الإقتدار من إقامة صبي ملكا عليهم وطلبوا ارجاع السلطان إبراهيم فخاف أكابر الدولة الذين سعوا في

خلعه من رجوعه لئلا ينتقم منهم وعولوا على قتله فذهبوا إلى السرايا المسجون بها ومعهم قرة علي السياف ولما دخلوا عليه أمروا السياف بقتله فلم يتجاسر ان يرفع يده عليه ثم انطرح على أقدام الوزير يتوسل اليه ان يقتله ولا يجبره على قتل السلطان فضربه الوزير بالعصاء على رأسه ففجه . أما السلطان فلما رآهم داخلين عليه نهض خائفاً مذعوراً وقال لهم ماذا تريدون مني الست أنا سلطانكم فأجابوه كلا لانك ما اتبعت أثار أجدادك وخالفت ناموس الشريعة وخربت المملكة وأضعت زمانك منقاداً وراء الملذات . وقد كانوا استفتوا المفتي عن قتله تحت حجة أنه كان يبيع الوظائف بالمال فأفتاهم بقتله واذ ذاك جاءه آغا الاليكشارية ووزير الصدارة محمد باشا وأعلموه بأنه قد حكم عليه بالموت ثم وثبوا عليه واعدموه الحياة سنة ١٠٥٨ ودفن في تربة السلطان مصطفى رحمهما الله وأسكنهما الجنان .

السلطان التاسع عشر السلطان محمد خان الرابع ابن السلطان إبراهيم



ولد عام ١٠٥١ وجلس على تخت المملكة عام ١٠٥١ وهو ابن سبع سنين فكانت جدته ماهبيكر المعروفة باسم كوسم سلطان تدبر أمور المملكة طبق العادة المألوفة حيناً من الزمن غير أنها ما استمرت طويلاً مستقيمة في التصرفات وانبرت تتلاعب بالاحكام حسب الأهواء فأشار بعض رجال الدولة على السلطان بقتلها فقتلت وكانت غنية جداً تركت بعد موتها عشرين صندوقاً من الذهب البندقي و٣٠٠٠ شالاً من أفخر الشيلان وعدة علب من الذهب

منقوشه المينا بما يدهش العقول فكانت مملوة من الحجارة الثمينة النادرة الوجود مثل الزمرد والماس والياقوت. وأمر السلطان ايضاً بقتل قره مراد باشا الصدر الأعظم لفساد القاه وعين مكانه حسن باشا فلم يستقم وعين مكانه سياوش باشا ثم عزل لما القى في حقه الطواشي سليمان آغا من الدسايس والفتن وعين بدلاً عنه كورجي محمد باشا وكان عمره خمساً وتسعين سنة وغير أهل لسياسة الملك بالنظر لكبر سنه فكثر الفساد وعم الاختلال وثار ذوو الأغراض حتى أن السلطنة أشرفت على الإضمحلال . وفي ١٠٦٢ عزل محمد باشا وأقيم مكانه طرخونجي أحمد باشا فأخذ في إصلاح الأمور ومداركة الاختلال ونفي الطواشي سليمان آغا إلى مصر فهدأت الخواطر ، وفي سنة ١٠٦٤ ضربت عمارة الدولة عمارة مشيخة البندقية فدمرتها وفي أثناء ذلك تجمع الجنود في فسحة آت ميدان وأحدثوا هياجاً طلبوا فيه من السلطان إعدام بعض الكبراء فأجاب طلبهم لتسكين الهياج وأمر بقتل قزلر آغاسي طواشي الحريم وقبواغاسي كبير المماليك فقتلوهما وطرحوهما إلى الجنود الثائرين فعلقوهما مع ستة أشخاص آخرين بشجرة دلب في آت ميدان . وفي سنة ١٠٦٦ دخلت عمارة تابعة لمشيخة البندقية إلى جناق قلعة وضربت عمارة الدولة التي كانت في مياهها فتغلبت عليها وإستولت على بعض جزائر في البحر الأبيض تابعة للدولة .

وقد كانت الدولة في أوائل خلافة هذا السلطان معرضة لاخطار الإنحطاط تقذفها أمواج الاضطراب من جميع الجهات فمن الجهة الواحدةكانت دول الأعداء تضرم عليها نار الحروب ومن الجهة الأخري كانت عمارة الأعداء قافلة بوغاز جناق ولا تسمح لمراكب الدولة بالخروج منها إلى البحر الأبيض. وكانت جزيرة كريت مجاهرة بالعصيان. وكانت وجاقات الاليكشارية والسباهية في تمرد وهياج وغير منقادين لاوامر ولاة الأمور. وكانت الخزينة خالية من النقود والسلطان حديث السن لا يتجاوز الثمان سنوات غير أن الباري جل جلاله لم يسمح باندثار هذه الدولة المشيدة الاركان بالرغم عما ألم بها من الأخطار فنشط السلطان إلى مداركة الأمر واستدعى إليه كوبرلى محمد باشا المشهور بسمو المدارك وحسن التدبير واستدعى إليه كوبرلى محمد باشا المشهور بسمو المدارك وحسن التدبير

فقلده منصب الصدارة ووكل إليه الحل والربط فأخذ الوزير بحل المصاعب وتدبير الأمور وإصلاح البلاد وأخذ يجتهد في جمع الأموال وتقوية الجنود حتى يتيسر له في بحر خمس سنوات إنتشال الدولة من المخاطر التي كانت محدقة بها . ويقال بأنه لم يجلس وزير على تخت الصدارة مثله فأنه كان شجاعاً صائب الرأي ثابت الجأش محمود السيرة توصل بدرايته إلى تنظيم الأحكام وبشجاعته إلى قهر المجر والقزق وحارب مشيخة البندقية في سنة ١٠٦٧ فقهرها وإستولى على جزيرتي تيندوس وليمنوس وحارب بلاد السرب وانتصر عليهم وكبح جماح ابازه باشا والي الأناضول الذي جاهر بالعصيان وحارب الأروام في بلاد الأفلاق الذين أثاروا نار الحرب وقتلوا مأمور الدولة وإستولوا على مدينة تركويش وقتلوا جميع من وجدوا بها من الاسلام وفي تلك الأثناء أرسل عساكر من التتر فضربوا جنود المسكوب وقتلوا منهم في مدة ١٥ يوماً ٢٠ ألفاً فاستأسروا منهم عدداً وافراً ثم أرسل ملاك أحمد باشا والى بورصه مع بعض الجنود لمحاربة المجر فانتصر عليهم وبتدبيره انتصرت عساكر الدولة جملة انتصارات أظهرت له الفضل والأبهة فحسده الكثيرون من رجال الدولة . ولكي يستريح من شرهم قتل معظمهم وهم الوزير أحمد باشا والى حلب ومحمد باشا صهر السلطان وسعد الدين زاده أفندي قاضى القسطنطينية والشاعر وجدي وكامل زاده محمد والشيخ صوفر والى مصر. ثم حصن البلاد العثمانية تحصيناً منيعاً وفي ٧ ربيع الأول لسنة ١٠٧٢ انتهت حياة هذا الرجل العظيم بعد أن مكث في منصب الصدارة خمس سنوات وثلاثة أشهر وعشرة أيام وكان السلطان جاء يفتقده قبل مماته ولما ودعه أخذ يوصيه قائلًا له: إخذر من مداخلة النساء وتسلطهن على الأحكام واوصاه أن يقيم صدراً كثير المال وأن يشتغل دائماً في الفتوحات والغزوات. فسأله السلطان عن رجل يرى فيه اللياقة لمنصب الصدارة فأجابه أنه يرى اللياقة في ولده أحمد فأقامه صدراً وقلده زمام الحكم فسار على سنن أبيه في تحسين شؤون الدولة . وفي سنة ١٠٧٦ قتل حكام قبرص وساقز بالنظر لوفرة ظلمهم وفسادهم ، وفي سنة ١٠٧٧ جرد العساكر لافتتاح قلعة كريت وكانت هذه السنة من أنحس السنين حدثت بها جملة حروب وزلازل قوية أخربت عدة بلاد وحدث فيها طاعون شديد وأمطرت السماء بردا غريبا بلغت زنة البردة

٢٤٠ درهماً وظهر في مدينة أزمير رجل يهودي يدعى سبتاي لاوى زعم أنه المسيح المنتظر من اليهود وتظاهر بالوداعة وأخذ يحدث الناس بدنو الاوان فسار من أزمير إلى القدس وهناك طفق يخابر اليهود الموجودين في المملكة العثمانية ويعلنهم بمجيئه فآمن به أكثر اليهود وحضروا الى أورشليم ليتباركوا منه وكانوا يحدثون عنه أنه يعمل العجائب ويفعل المعجزات التي تقصر عن إدراكها الأفهام ولما بلغ خبره والى أزمير أرسل معتمدين من قبله ليقبضوا عليه وقد بلغه ذلك فسار من أورشليم إلى القسطنطينية بجمع غفير من تلامذته وقبل أن يدركها أرسل الصدر الأعظم فقبض عليه من المركب الذي كان حاضراً به من نواحي جناق قلعة وزجه في السجن . أما اليهود الذين كانوا يعتبرون هذا الإضطهاد كتتميم للنبوات السابقة عن المسيح فانهم شرعوا يستأذنون الوزير ليرخص لهم بمقابلة مسيحهم لتقبيل مواطىء قدميه وبعد اللتي والتي سمح لهم بذلك بعد أن ضرب عليهم مبلغاً من المال يدفعونه إلى الخزينة ، ومن ثم ساروا يتواردون إلى السجن مقر مسيحهم حتى غص بهم ، وكان السلطان وقتئذ في مدينة ادرنة ولما اعتلم بأمره أراد أن يراه ويسأله عن ذاته فعندما امتثل بين يديه طفق يتكلم بالتركية عن غير دراية بها فقال له السلطان أن كلامك بالتركي لا يستفاد منه أنك تعرف هذه اللغة على حين يجب على مسيح نظيرك أن يكون فصيح اللسان بجميع اللغات ثم قال له هل تفعل شيئاً من العجائب؟ فأجابه نعم ولكن في بعض الأوقات فقال له السلطان أرغب أن أمتحن فيك هذه الأعجوبة ثم أمر بأن يعرى من ثيابه ويوقف في فسحة الميدان وترميه الجنود بالنبال فأن أصابته ولم تلحق به أذى يكون صادقاً في دعواه ماذا وإلا يكون دجالاً ذميماً ، ولما أن سمع ذلك إنطرح على الأرض وطفق يتوسل إلى السلطان بقوله أرجوك عفواً عن حياتي فأن قوتي لا تقدر على هذه الأعجوبة فأمر السلطان بقتله وحينئذ ترامي على أقدامه وطلب الدخول في دين الإسلام فقبل إسلامه ومن ذاك الحين صار يعظ اليهود ليعتنقوا الدين الإسلامي فأسلم منهم كثيرون وفي السنة ذاتها ظهر رجل من الأكراد يدعي المهدوية والتف حوله جمهور عديد فقبض عليه والى الموصل وأرسله إلى القسطنطينية ولما تمثل بين يدى السلطان أمر أن يفعل به ما كان يريد أن يفعله مع المسيح الكذاب فارتضى ومات قتيلاً بالسهام ثم

جهز السلطان جيشاً كثيفاً سيره إلى فتح قلعة كريت تحت قيادة أحمد فاضل باشا ولما دنا منها انضم إلى الجنود التي كانت محاصرة تلك الجزيرة من نحو ٢٢ سنة وفي تلك الأثناء أرسل السلطان خطاً شريفاً إلى أحمد فاضل باشا يستنهضه إلى الاسراع لفتح الجزيرة فشدد الحصار عليها ومن شدة ما تضايقت جمهورية ونديك حاكمة الجزيرة المذكورة إستنجدت بملوك الإفرنج فأنجدتها دولة فرنسا وحكومة البابا ومالطه فأرسلوا لها عدداً كثيراً من المراكب والجنود وبعد مواقع كثيرة إستظهرت عليهم العساكر العثمانية وقتلت القائد الفرنساوي وإستولت على الجزيرة إستيلاء تاماً وبعد ذلك توفى أحمد باشا وعين بدلا عنه مصطفى باشا . وفي رمضان من سنة ١٠٨٤ ولد للسلطان ولد سماه أحمد وافتتحت الدولة في السنة ذاتها جملة مدن وقلاع وحاربت ملوك الإفرنج وقهرتهم وفي سنة ١٠٩٢ جرد مصطفى باشا عسكراً حارب به دولة النمسا فقهرها وزحف على بلادها حتى بلغ ويانه وحاصرها واذ ذاك حضر ملك بولونيا لاغاثة النمسا فهجم على عساكر الدولة بغتة فغلبهم وقهرهم وشتتهم وحينئذ إنهزم مصطفى باشا إلى بلغراد وبعد هذه الحروب نشط الأعداء في كل الجهات وجاهروا بعدوان الدولة فزحفت عساكر النمسا إلى إستراغون وبودن وبوسنه وعساكر مشيخة البندقية تقدمت نحو الهرسك والموره والأرناووط وطفق البابا إينوشنسيوس الحادي عشر يحرض أهالي أوربا على طرد المسلمين من بلادهم فطردوهم من بلاد المجر والبغدان وسواحل البحر الأبيض ودلماسيه وباقي الجهات ولما بلغ السلطان ذلك ساق الجنود وأنجدهم بالمهمات والذخائر فلم يستطيعوا الثبات والمقاومة لأن عساكر الأعداء إستظهرت عليهم في جملة مواقع وقتلت معظمهم ، وفي نهاية حكم هذا السلطان حصل قحط في بلاد الدولة أهلك نصف سكانها وحدث حريق في اسلامبول دمر فيها عدة منازل وكان السلطان اذ ذاك يتلاهى في الصيد والملذات فثار عليه وجاق الاليكشارية وخلعوه وأقاموا في سنة ١١٠٠ أخاه السلطان سليمان مكانه وفي سنة ١١٠٤ توفي ودفن في تربة أجداده .

السلطان السلطان العشرون السلطان إبراهيم



ولد عام ١٠٥٢ للهجرة وجلس على عرش السلطنة عام ١٠٥٩ هـ . وذلك أنه بعد خلع السلطان محمد دخل عليه الصدر الأعظم مصطفى باشا في مكان سجنه وناداه يا سلطاننا فلم يجب خوفاً من سوء العاقبة وبعد ذلك تقدم نحوه وأطلعه على واقعة الحال ففرح وشكر الله وجلس على كرسي الملك وهو في السابعة من سنه وبعد ذلك تجمعت عساكر الاليكشارية والسباهية في فسحة آت ميدان وطفقوا يقتلون ويولون الأحكام من يريدونه فأحمد السلطان

هياجهم بتفريق الأموال لكنهم نهضوا بعد مدة قليلة وقتلوا سياوش باشا الصدر الأعظم ونهبوا منازل الوزراء وما تركوا منكرة إلا فعلوها فلما ضاق ذرع الأهالي وما عاد في إمكانهم إحتمال تلك الأفعال الوحشية أخرجوا السنجق النبوي وهجموا عليهم فشتتوا شملهم وقتلوا معظمهم . وقد إغتنمت دولة النمسا تلك الفرصة التي بها كانت الدولة العلية مرتبكة في داخليتها وزحفت بجنودها على ولايتي بوسنه وهرسك فإستولت عليها وإفتتحت قلعة بلغراد وجملة بلاد وهجمت أيضاً مشيخة ونديك على مدينتي مدره وكرقه وغيرهما من مداين الدولة .

وفي أواخر عام ١٠٩٩ هـ حاربت الدولة حكومة النمسا فكسرتها وإستردت ما إنتزعته منها من البلاد . وفي سنة ١١٠١ هـ عين مصطفى باشا الكوبرلى للصدارة العظمى فسعى في سن القوانين الملائمة لطبايع الأهلين ورفع المظالم عن عاتقهم وأجرى التحسين الكافي في الأحوال المالية والادارية ونظم الجنود وبعدئذ سار لمحاربة النمسا ففتح مدائن ويدين سمندره وبلغراد وشتت شمل الأعداء .

وفي عام ١١٠٢ هـ توفى السلطان في ادرنه ونقلت جثته إلى اسلامبول وهناك واراها التراب في تربة السلطان سليمان القانوني .

عاش خمسين سنة قضى منها على تخت السلطنة ثلاث سنوات أسكنه الله فسيح جناته .

# السلطان الحادي والعشرون السلطان أحمد الثاني بن السلطان أحمد الثاني بن السلطان إبراهيم



ولد عام ١٠٥٢ هـ وجلس على تخت الملك عام ١٠٥٢ بالغاً من العمر خمسين سنة وبعد مضي شهر من جلوسه أشهرت عليه الحرب دولة النمسا فأرسل لمقاومتها جيشاً عظيماً تحت أمرة مصطفى باشا وقد التقى الجيشان في سهل صلانقامين واشتد القتال بينهما اشتداداً مهولاً فقتل في

حقل المعركة مصطفى باشا عقيب أن أظهر شجاعة الأبطال ومات من الجيشين نحو النصف وانجلت الموقعة عن انهزام الجنود العثمانيين .

وفي عام ١١٠٤ هـ ثارت نار الفتنة في جبل لبنان وامتد شرارها إلى جبل حوران والبصرة ولما استفحل أمرها السلطان والي الشام بردع أهالي جبل لبنان وحوران ووالي بغداد بسحق ذوي التمرد في البصرة ، وفي تلك الأثناء حدث أن جنود النمسا ساروا بعيثون في بلاد الدولة ويسومون أهلها قتلاً وخسفاً فسار الصدر الأعظم بأمر السلطان إلى بلغراد لردعهم فاستخلص منهم بلاد السرب وفتك بهم فتكاً ذريعاً وظفر عليهم مبيناً وعاد بعساكره المنصورة إلى ادرنه .

وفي عام ١١٠٥ هـ. أرسلت جمهورية ونديك عمارتها إلى جزاير البحر الأبيض فحاصرت جزيرة قبرص واستولت عليها وافتتحت ولاية هرسك فساق الباب العالي جنوده لمحاربتها واذ ذاك تداخلت دولة الإنكليز وهولانده لدى السلطان لابرام شروط الصلح مع النمسا فأبي قبل أن يأتيه الله بالفوز على أعدائه توفي ودفن في تربة جده السلطان سليمان وكان ذلك سنة بالهجرة.

عاش ثلاثاً وخمسين سنة قضى منها على سرير السلطنة أربع سنين وكان عالماً فاضلاً حسن الصفات وكريم الأخلاق .

### السلطان الثاني والعشرون السلطان مصطفى الثاني ابن السلطان محمد الرابع



ولد عام ١٠٧٤ هـ. وجلس عام ١١٠٦ بالغا من العمر ٣٢ سنة وحال جلوسه أمر بحشد الجيوش وشحذ السيوف وإعداد معدات الحرب وعند انجاز ذلك أشهر الحرب على دولة النمسا وجمهورية ونديك فعمل بهما السيف والحسام وإسترد من النمسا بلاد السرب وأغرق مراكب جمهورية ونديك في البحر الأبيض وإسترجع جزيرة ساقز .

وفي سنة ١١٠٨ هـ . حاصرت الروس قلعة أزاق فاستولت عليها

وهجمت عساكر ونديك على جزيرة الموره وأخذتها وأشهرت دول الإفرنج المعادية نار الحروب على الدولة من كل الجهات فناهضتها جنود السلطان بكل بسالة واقدام وفي سنة ١١١٢ توصلت دولة الإنكليز مع دولة هولانده في أمر الصلح بين الدولة العلية والنمسا وقد تم أمره في قارلوفجه بحضرة معتمدين من قبل دولة الإنكليز وهولانده والمانيا وبولونيا والروسية ومشيخة ونديك وبعد البحث والتروي تقرر باتفاق الأراء مايأتي .

(أولًا) : أن لا تطلب الدولة العلية ويركو أو نحوه .

(ثانياً): أن الأراضي التي على سواحل نهر الطونة وصاوه تضع دولة النمسا يدها عليها .

(ثالثاً): يبقى في يد جمهورية ونديك بلاد الموره والجزاير السبعة ودلماسيا وأن تترك قلعة انيه بختى وبلاد الأرنؤط للدولة .

(رابعاً): تعتبر حدود البولونيين من مياه طورله .

(خامساً) : أن يعاف إمراء القرم من الويركو .

(سادساً) : أن تبقي قلعة ازاق في يد الروسيه .

ثم وقع المرخصون على هذه المعاهدة وأخذ كل منهم صورة منها وعاد السلطان إلى ادرنه تاركاً حسين باشا وزيراً للصدارة فأخذ هذا الوزير باخماد الهياج المضطرم في القسطنطينية وتشييد القلاع واصلاح المالية إلى أن توفي .

وفي عام ١١١٤ تداخل فيض الله أفندي صهر الشيخ واني ومفتي الأنام في الأحكام واحتكر المناصب العلمية إلى أقربائه لأن في يده كان فصل الأمور وعزل الوزراء وتوليتهم وفي تلك الأثناء اتحد الجند والعلماء وتجمعوا في آت ميدان وانضم إليهم نحو ستين ألفاً ثم أخذوا السنجق الشريف من السرايا وبعثوا من قبلهم رسلاً إلى السلطان في ادرنه يطلبونه فتكدر منهم وكره الحكم فسلم زمامه لاخيه السلطان أحمد وبعد مضي خمسة أشهر من إعتزاله عن تدبير السلطنة توفي إلى رحمة ربه وذلك عام ١١١٥ للهجرة .

# السلطان الثالث والعشرون السلطان أحمد الرابع السلطان أحمد الثالث ابن السلطان محمد الرابع



ولد عام ١٠٨٤ للهجرة . وجلس على عرش السلطنة عام ١١١٥ بالغاً من العمر ٤١ سنة وبعد جلوسه حدث أن هاج وجاق الاليكشارية على شيخ الإسلام فيض الله أفندي وقتلوه ونفوا أولاده ثم عمدوا إلى انفاذ الغايات والمقاصد وعزلوا أعظم رجال الدولة وإستبدلوهم بمن أرادوا أما السلطان فلما رسخت قدمه إقتص من الجانين وأعطى القوس باريها بتقليد المناصب لذويها من أصحاب الأهلية واللياقة ثم أعلم الدول بجلوسه كما سبقت العادة

فهنأته بذلك ، وفي السنة ذاتها خانت جمهورية ونديك العهود واعتدت على بعض بلاد الدولة فساق السلطان لمحاربتها عمارة بحرية دمرت مراكب الجمهورية وإستولت على أغلب جزاير مملكتها. وفي عام ١١٢١ هـ. حاربت دولة الروس كارلوس الثاني ملك السويد ولما تغلبت عليه التجأ إلى كنف الدولة هارباً فاقتبلته بما يليق من الاكرام ومكث لديها ضيفاً عزيزاً مدة طويلة كان يهيج باثنائها رجال الدولة على محاربة الروسية فلم يذعنوا له . وفي سنة ١١٢٥ هـ . زحف ملك المسكوب على بلاد الدولة فساقت لمقاتلته جيشاً جراراً سلمت قيادته للصدر الأعظم محمد باشا فالتقى الجيشان عند ساحل نهر بروت وطفقوا بالمطاعنة والكفاح عدة أيام حتى إحمرت الأرض من الدماء ، وأخيراً وثبت العساكر الشاهانية وثبة واحدة على جنود المسكوب فكسروهم وأخذوا منهم قلعة أزاق وحينئذ طلبت الروسية ابرام الصلح فقبل الصدر الأعظم منها ذلك تحت شرط أن تعيد لممالك الدولة بحر أزاق وتهدم القناطر المقامة عليه وتمنع من المداخلة في مصالح القزق ولا تعارض في رجوع الملك كارلوس إلى بلاده فقبلت الروسية بهذه الشروط وبموجبها تمت معاهدة الصلح وأمضاها الصدر الأعظم ولما أرسلت للسلطان كي يصدق عليها رفضها وعزل الصدر الأعظم وأقام مكانه يوسف باشا فجدد عهد الصلح مع الروس على مدة ٢٥ سنة فعزله السلطان لهذا السبب وعين بدلاً عنه سليمان باشا ثم عزله ونصب داماد باشا فصدق على معاهدة الصلح لمدة ٢٥

وفي سنة ١١٢٦ هـ سافر الملك كارلوس الثاني من بلاد الدولة عائداً إلى بلاده شاكراً حامداً ما لاقاه من حسن الضيافة وكرم المعاملة وفي عام ١١٢٧ غزت الدولة بلاد الموره مع سائر جزايرها فتأثرت النمسا من ذلك واتحدت مع جمهورية ونديك ونقضت عهود قارلوفجة وأعلنتا الحرب على الدولة وقد التقت الجيوش عند سواحل نهر الطونة وهناك استخدموا السلاح والبيض الصفاح وبعد طويل القتال والكفاح انكسرت عساكر الدولة وقتل قائدها الصدر الأعظم فأقيم بدله خليل باشا والي بغداد وهذا أفرغ جهده في جمع الجنود ومقاومة العدو فلم يفلح واستظهرت عليه النمسا فاغتنمت منه

قلعتي بلغراد وطمشوار ولما باد أكثر من معظم جيوش المتحاربين توسطت دولة الإنكليز في ابرام الصلح ، وبعد طويل المخابرات تقررت أن تترك الدولة جزيرة (بره وزه) وجزاير اليونان لجمهورية ونديك وأن تعطى للنمسا بعض بلاد في جهات الصرب والأفلاق وعلى هذه الشروط حصلت معاهدة الصلح في سنة ١١٣٠ هـ

وحدث بعد ذلك أن أهل السنة المتوطنين في بلاد العجم كثر عليهم الاعتداء من الشيعيين فرفعوا تظلماتهم إلى السدة السلطانية يلتمسون الشاهانية لاغاثتهم فأفتتحت في مسيرها عدة حصون منيعة وما توقفت عن المسير حتى دخلت تبريز وأغاثت المتظلمين وقهرت الأعجام وبعد ذلك صالحتهم بناء على طلب الشاه.

وفي سنة ١١٤٣ هـ تنازل السلطان أحمد عن كرسي الخلافة لأخيه محمود خان ولبث بعد ذلك نحو ست سنوات وقضى عام ١١٤٩ رحمه الله وجعل الجنة مأواه .

السلطان الرابع والعشرون السلطان محمود الأول ابن السلطان محمود الأول ابن السلطان مصطفى الثاني



ولد عام ١١٠٨ هـ وجلس سنة ١١٤٣ بالغاً من العمر ٣٥ سنة وفي حكمه اعتمد على أحد الرجال المدعو بترونه خليل وأحله محل بن فانقاد وراء أهواء النفس وأخذ يولي ويعزل من المناصب من يريد وانضم إليه حزب كبير من المفسدين وطفقوا يفعلون المنكرات ويرتكبون السيئات حتى أوغروا صدور العموم عليهم حقداً فنهضوا وقتلوهم عن أخرهم . ثم ثار وجاق الاليكشارية واقتتلوا مع الأهالي دفعتين فباد منهم ما ينوف عن ١٥ ألفاً وفي

عام ١١٤٤ عين السلطان للصدارة العظمى عثمان باشا فأخمد نار الفتن المستعرة في داخلية البلاد وأصلح أهم الأحوال وسار بقسم عظيم من الجنود لمحاربة العجم فكسرهم وإستولى على مدن كرمنشاه وأرديلان وهمدان ولما علم الشاه طهمسب بانخذال جنوده في ميادين القتال سار بذاته إلى حقول المعركة . وبعد قتال عنيف إنتصرت عليه الجيوش العثمانية وإستولت على أعظم مداين سلطنته حتى دخلت تبريز واذ ذاك طلب عقد الصلح من جلالة السلطان فلم يقبل وبعد حين عزل عثمان باشا وأقيم مكانه زاده علي باشا .

وفي تلك الأثناء حدث شغب في بلاد العجم انتهى بعزل الشاه طهمسب واقامة ولده الشاه عباس الثالث بدلاً عنه فعين نادر خان قائداً للجيوش وأمره بمحاربة الدولة فزحف بجيوشه على مدينة بغداد ولما اقترب منها التقى بجنود الدولة فقاتلها على شاطىء نهر الفرات وكافحها بعزم شديد لكنه لم يظفر بها وانتصر على جيوشه بعد أن أهلكت منهم عدداً جسيماً وأصيب بجرح بليغ اضطره إلى الفرار ثم استأنفت دولة العجم الحرب بغتة مع الدولة فانتصرت عليها .

وحدث في بحر تلك المدة أن توغلت عساكر الروس في بعض بلاد الدولة واتحدوا مع عساكر النمسا فاستولوا على جزيرة القرم ثم انفردت عساكر النمسا وسارت إلى بلاد السرب والأفلاق والبغدان وحاربتهم ونهبت بلادهم بعد أن إستولت على قلعة نيش ، ولما اعتلم السلطان بذلك سير جيوشه إلى سواحل الطونه ففرقت شمل جنود النمسا وإستردت منهم الأفلاق والبغدان وقلعة نيش ثم تحولت لقتال الروس فهزمتهم عند نهر بروت وحينئذ تداخلت فرنسا بأمر الصلح مع الروسيه والنمسا والدولة العليه بشرط أن تترك النمسا السرب والأفلاق ، وارسوفا وأن تهدم الروسيه ما أقامته من الاستحكامات على سواحل بحر الأزاق وعلى ذلك تمت المعاهدة سنة الاستحكامات على سواحل بحر الأزاق وعلى ذلك تمت المعاهدة سنة فارتدت المملكة عليه أثواب الحداد لانه كان عادلاً كريماً عالى الهمة رأووفاً يحب المساواة بين سائر طبقات الناس .

#### السلطان الخامس والعشرون السلطان عثمان خان الثالث ابن السلطان مصطفى الثاني



هو أخو السلطان محمود الأول ولد عام ١١١٠ وجلس سنة ١١٦٨ بالغاً من العمر ٥٨ سنة ، ومن كونه قضى معظم حياته في السجن بالنظر لحخلافة أخيه على سرير السلطنة فكان يحب الوحدة والابتعاد عن المشاغل والاهتمام في إصلاح أمور الدولة وقد سلم القزلر آغاسي زمام الحكم فكان يعزل ويولي من يشاء من الوزراء وأصحاب المناصب وقد جره طيشه إلى عزل الصدر الأعظم علي باشا وتعيين سعيد أفندي مكانه وكان السلطان يخاف أن الشعب يعزله ويولى مكانه أحد أولاد السلطان أحمد الثالث وهم محمد

وبايزيد وأورخان فأمر بقتلهم ، وفي سنة ١١٦٩ حدثت حريقة عظيمة أتلفت عدة بنايات ونحو ثلثي سكان المدينة وقسماً كبيراً من جامع أجيا صوفيا ، وفي سنة ١١٧١ توفى إلى رحمة ربه ودفن في تربة أخيه السلطان محمود رحمهما الله .

## السلطان السادس والعشرون السلطان مصطفى خان الثالث ابن السلطان أحمد الثالث



هو بكر السلطان أحمد الثالث ولد سنة ١١٢٩ وجلس سنة ١١٧١ بالغاً من العمر ٤٢ سنة وريثما إستقر في الملك أخذ في تنظيم الأحوال وسن الشرائع وتوطيد دعائم الأمن في داخلية البلاد بمعاضدة الصدر الأعظم راغب محمد باشا الذي تقلد عدة مناصب منها ولاية مصر التي إنتشلها من أيدى المماليك بعد أن أبادهم .

وحدث في تلك الأثناء أن كاترينا زوجة بطرس السادس قيصر الروس

خلعت بعلها عن كرسى السلطنة وجلست مكانه وطفقت تحشد الجيوش وتشعل الحروب تحت سماء أوروبا ثم ساقت جيوشها إلى سكان بولونيا الذين ساروا ضد شيعة لوتر وبواسطة ما إستعملت من الدهاء والرشوة أجلست على هذه الحكومة الكونت بينياتوفسكي أحد عشاقها في مدة صباها فغضب السلطان من ذلك واعتمد على اشهار الحرب ضد الروس غير أن الملكة كاترينا تعهدت لجلالته بأن تنجلي بعساكرها عن بولونيا وعقيب ذلك نهض خان القرم على بلاد السرب الجديدة فأحرق فيها كل الأبنية الروسية وأسر من الروس ٣٥ ألف رجل وكان يستعد أن يبلى الروس ويبيدهم بيد إن أجله لم يطل ومات مسموماً وعينٌ عوضه دولة غراي وهذا كان قاصراً في العقل والتدبير وبعد ذلك تقدمت عساكر التتر لتعبر نهر دنستر فمنعها الصدر الأعظم وحارب المسكوب في شوكسن فكسرهم وهربوا إلى مدينة بندر لكنهم إستأنفوا القتال فظفروا بجيوش الدولة وشتتوهم وبعدئذ هيجت كاترينا شعب اليونان ودفعتهم إلى طلب الحرية والإستقلال مذكرة إياهم بحرية آبائهم ومجد أجدادهم ، ومن كون شريعة المسكوب قريبة لشريعة اليونان أرسلت كاترينا معتمداً من قبلها اليهم فتوجه أولاً إلى الموره وتحدث سراً مع بناكي مستلم مدينة كلاماتا وبعد جملة مخابرات تعاهد اليونانيون على طلب الحرية آملين نوالها باسعاف المسكوب وإعتماداً على ذلك عاد المعتمد إلى كاترينا وأخبرها بأن اليونان ينهضون على قدم وساق حتى عاينوا عمارة المسكوب قادمة لمعاضدتهم فاغترت كاترينا بذلك وإنتهزت هذه الفرصة لاخراج اليونان عن طاعة الدولة وفي سنة ١١٨٣ سيرت قسما من العمارة الى البحر الأبيض فتوهمت الدولة من دخولها فيه أن القصد هو توقيف أهل السويد على حدودهم واذ كانت الدولة مطمئنة من هذا القبيل وفد الجنرال أسبيردون الروسي بعمارة إلى بحر السند وهو مضيق الدانيمرك ومنه دخلت البحر الأبيض من جهة جبل طارق وطرحت أمراسها في بوغاز كورون من جزائر اليونان ونزل منها من كان فيها من الجند إلى البر وكانوا قليلي العدد ولما شاهدهم الأروام تذمروا من قلتهم لانهم كانوا بانتظار جيش كثيف وكذلك تكدر المسكوب الذين إعتماداً على مواعيد معتمدهم كانوا يؤملون أن يتوارد

إليهم الأروام من كل الجهات متى علموا بقدومهم . أما بناكي فقد إنتخب أربعة آلاف مقاتل وسار بهم لمحاصرة كورون التي كان فيها فرقة قليلة من المجيش العثماني وبعد حصار شهرين رجعوا عنها خائبين ، وبعد ذلك تجمعت عساكر الدولة وسارت تقتفي أثر الأروام والمسكوب فأحرقت بتراس ريبوليتزا وميغالو بوليس ولاقونيا وعملت فيهم السيف وأفنت معظمهم غير أن جيوش المسكوب الذين صاروا على حدود نهر الطونا قد إنتصروا على عساكر الدولة هناك وتغلبوا عليهم .

وفي سنة ١١٨٤ هـ . إستأنفت الجنود العثمانية الحرب والقتال مع عساكر المسكوب فقهرتهم وأرجعتهم إلى مدينة بطرسبوج خاسرين وحينئذ تداخلت النمسا بين الدولتين بشأن عقد الصلح فرفض المسكوب ذلك وحشد البعنود وجمع العساكر وساقهم إلى القتال فالتقوا بعساكر الدولة في جوار حوتين وكسروها بعد أن إستولوا على الفلاق والبغدان ثم عاودت الدولة الحرب مع الروس على أمل إسترجاع البلاد التي فقدتها فلم تنجح بالنظر لعصيان الاليكشارية وعدم إنقيادهم لاوامر قوادهم وحينئذ قطع الروس نهر الطونه وإمتلكوا وارنه وسائر جزر القرم وأقاموا عليه حاكماً من التتر تم أتحدوا مع البروسيان والنمساويين على تفسيم بلاد اللهستان فتكدر السلطان أتحدوا مع البروسيان والنمساويين على تفسيم بلاد اللهستان فتكدر السلطان من ذلك وعقد العزم على الذهاب إلى دار الحرب وكان مريضاً وبينا كان يحتفز للذهاب توفى رحمه الله وكان ذلك عام ١١٨٧ بعد أن قضى في تدبير الملك نحو ١٦ سنة بالحكمة والمهارة .

## السلطان السابع والعشرون السلطان عبد الحميد ابن السلطان أحمد الثالث



ولد عام ١١٣٧ هـ وجلس سنة ١١٨٧ وأخذ منذ جلوسه في تسكين الفتن الداخلية وإعداد مهمات القتال وتقوية المعاقل والحصون ثم جرد جيشاً جراراً لمقاتلة الروس سلم قيادته للصدر الأعظم وبعد عدة وقايع كان الفوز بها للعساكر الشاهانية حدث شغب بين الاليكشارية أودى بهم ألى شق عصى الطاعة والتمرد على قائدهم فتركوه في ساحات المعركة وعادوا إلى

القسطنطينية ولما أعلم الباب العالي بما كان أصدر أمره بعقد الصلح وقد تم ذلك بمعاهدة تعرف بمعاهدة «كوجك قانيارجه» كان من أحكامها تخويل الإستقلال للتتر في جهات القرم والقوبان وأن تترك للروسية ممالك «قبارطاي وكرجستان» وأن تكون ولاية الأفلاق والبغدان ممتازة ثم حدث إختلاف شديد بين أمراء القرم افضى بينهم إلى حمل السلاح وكان ذلك بدسائس الروسية التي اخلت بمعاهدة كوجك قانيارجه وحملت الدولة العلية على محاربتها محافظة على تلك المعاهدة فساقت الجيوش وإستولت على أكثر بلاد الروسية بعد أن استرجعت قرمان وأزوم والبغدان وفي سنة ١٢٠٣ توفى بلاد الروسية بعد أن استرجعت قرمان وأزوم والبغدان وفي سنة ١٢٠٣ توفى منها ١٦ عاماً على سرير السلطنة رحمه الله وأفاض عليه سحاب رضوانه .

## السلطان الثامن والعشرون السلطان سليم الثالث ابن السلطان مصطفى الثالث



ولد عام ١١٧٥ هـ وجلس سنة ١٢٠٣ وبعد جلوسه وجه مزيد عنايته إلى تنظيم الجنود وحشد الجيوش وتقوية المعاقل وتعزيز المالية وبينا كان يشتغل في هذه المهام أشهرت عليه الحرب دولة الروسيا والنمسا فدفع جيوشها عن بلاد السلطنة بقوة جنوده المظفرة التي ساقها إلى حقول المعركة تحت قيادة الصدر الأعظم يوسف باشا وقبودان باشا ولما التقت الجيوش اشتبكوا بالقتال والكفاح في عدة مواقع أظهرت فيها عساكر آل عثمان شجاعة

غريبة . وأخيراً تقهقرت وإستولت الروسية والنمسا على قلعة بلغراد وبندر وايالتي الأفلاق والسرب والمدن التي على سواحل نهر الطونه ثم زحفت جنود الروس على قلعة إسماعيل الشهيرة فحاصرتها وبعد مدة طويلة أفتتحتها عنوة عقيب أن فقد من العساكر عدد جسيم جداً وحينئذ توسطت دولة الانكليز مع بروسيا لابرام عقد الصلح بين الدولة العلية والروسيا تحت شرط أن يعطى للروسيه القرم وجزيرة كامان ومقاطعة بسرابيا والأراضي التي بين نهر البوغ ودنيستر حيث أقامت الروسية مدينة أودسيا تذكاراً لنصرتها في ذلك الزمان .

وحدث في تلك الأثناء أن ثارت الأمة الفرنساوية وقتلت ملكها لويس الخامس عشر وظهر نابوليون بونابرت الشهير الذي دوخ الدنيا بفتوحاته فافتتح مصر وبعض جهات فلسطين ثم صافى الدولة العلية وكاشفها روابط الحب ووعدها بالمساعدة على تنظيم جنديتها بأن يرسل إليها ضباطاً ماهرين ويعزز عمارتها البحرية لمنع الروس والانكليز من العبور في بوغاز اسلامبول . فلما علم بذلك كله إمبراطور الروس غضب وتكدر وأرسل للحال قسماً من جيوشه الى احتلال بلاد الأفلاق والبغدان فتأثرت الدولة من ذلك ونوت على أشهار الحرب . أما دولة الانكليز فلم يرضها إتحاد الدولة مع فرنسا وبذلت جهد المستطاع في حمل الدولة على إخراج سفير فرنسا من الاستانة فما رضيت بذلك بالرغم عن الحاح الأميرال الانكليزي الذي كان راسياً بأسطوله الحربي في مياه اسلامبول ولما قطع المذكور أمله من بلوغ المراد قلع مراسيه من بوغاز جناق قلعة وسار للاسكندرية فدفعه عنها الطيب الذكر محمد على باشا الكبير .

وبعد ذلك ثار وجاق الاليكشارية ونهضوا يثيرون الفتن ويكثرون من الفساد ويقتلون بعض رجال الدولة لكونهم وافقوا السلطان سليم على ادخال النظام العسكري الجديد في بلاد الدولة ثم نادوا في المدينة باسم السلطان مصطفى وخلع السلطان سليم وأرسلوا له شيخ الإسلام يخبره بذلك . فلما أمتثل بين يديه وعلم منه ذلك نزل عن كرسيه وسار إلى الحبس ليقضي بقية العمر وبعد مدة قضى شهيداً في الحبس عام ١٢٢٢ هـ ودفن في تربة والده السلطان مصطفى .

## السلطان التاسع والعشرون السلطان مصطفى الرابع ابن السلطان عبد المجيد خان



ولد عام ١١٩٣ وجلس عام ١٢٢٣ وحال جلوسه وجه عنايته إلى تنظيم الجندية وتأديب الاليكشارية وما صفت له الأيام طويلاً حتى نشط المفسدون وألقوا الفتن بين رجال الدولة وكبار المملكة وإجتهد مصطفى باشا البيرقدار حاكم روستجق في أقناع بعض الرجال على خلع السلطان مصطفى وارجاع السلطان سليم إلى كرسي الخلافة فجمع عسكراً وجاء به الى الاستانة ولما وصل إلى السراي واعتلم السلطان بنواياه أشار بقتل السلطان سليم فقتل في

الحبس شهيداً وحينئذ هاج القوم في القسطنطينية وتكدروا من موت السلطان سليم وخلعوا مصطفى ثم حجروا عليه في الحبس الذي كان فيه أخوه وبعد حبسه بثلاثة شهور قتل في الحبس شهيداً ودفن في تربة أخيه السلطان عبد الحميد خان رحمهما الله رحمة واسعة .

السلطان الثلاثون السلطان محمود الثاني ابن السلطان عبد الحميد خان



ولد عام ١١٩٩ هـ وجلس على عرش السلطنة عام ١١٩٩ هـ فأقام مصطفى باشا البيرقدار وزيراً للصدارة وسلمه مهام تنظيم الجنود وامر باصلاح المختل فشمر عن ساعد الجد وطفق يعلم وجاقات الاليكشارية نظام الجندية الجديد حتى برعوا فيه ثم التفت إلى ذوي الفتن والشرور فقطع دابرهم ومحى أثرهم وأعدم قاتلي السلطان سليم. غير أن مدة وزارته لم تطل إلا ثلاثة شهور قام عند إنقضائها الاليكشارية وأضرموا النار في سرايته فأحرقوه مع

عائلته بأسرها وأنبروا يفتكون بكل من كان مايلًا إلى النظام الجديد ولما إستفحل أمرهم جمع قاضي باشا العساكر الجديدة وهجم بهم على الاليكشارية مطلقاً عليهم الرصاص حتى شتت شملهم وسكن هياجهم .

وحدث بعد ذلك أن وجهت رتبة الصدارة العظمى إلى يوسف ضياء باشا فقتل السلطان مصطفى خوفاً من تجديد الفتن فتكدر السلطان محمود من قتل أخيه وحزن وتألم . وفي سنة ١٢٢٥ سطت عساكر الروس على بلاد الدولة وتقدمت حتى استولت على الأفلاق والبغدان وقلعة إسماعيل وجملة جهات أخرى وفي عام ١٢٢٦ عصى سليمان باشا والى بغداد وامتنع عن دفع الأموال المرتبة لجانب الخزينة فأرسل إليه الصدر الأعظم لقمع عصيانه خالد أفندي فقتله ، وفي السنة ذاتها تمرد ابن مسعود على الدولة وأخذ يقلق الحجاج ويزعج البلاد ويقطع الطرق ويسلب المارة فكلفت الدولة ساكن الجنان محمد على باشا الكبير حاكم مصر بتأديبه فحاربه وبعد ان قبض عليه أرسله إلى الاستانه حيث مات قتيلاً ، وبعد ذلك عزل يوسف باشا من الصدارة وأقيم مكانه أحمد باشا فجمع الجنود وسار بهم إلى روستجق وفي سنة ١٢٢٨ توسطت الدولة بعقد الصلح بين الدولة العلية والمسكوب وتمت معاهدة (بكرش) التي من أحكامها أن تترك الدولة العلية إلى الروس سواحل الطونا ومقاطعة بسرابيا وفي سنة ١٢٣١ اشتبكت الدولة بالقتال مع الأروام فانتهز الفرس تلك الفرصة وزحفوا إلى بغداد للاستيلاء عليها فلم يفلحوا وفي عام ١٢٣٢ تمرد علي باشا والي يانيه على الدولة مدعياً الإستقلال ثم عصى الأفلاق والبغدان واليونان فقمعتهم الدولة وكبحت جماحهم وفي سنة ١٢٣٧ ثار الأروام في الموره على الإسلام ففتكوا بهم ونهبوا أموالهم وإستحلوا بهم ماحرم الله فتكدر السلطان من ذلك وأصدر أمره إلى محمد علي باشا حاكم مصر بمناهضة الأروام فأرسل لمقاتلتهم عمارة بحرية تحت قيادة ولده المرحوم إبراهيم باشا ولما وصلت إلى الموره إنضمت عساكرها إلى عساكر الدولة وقاتلو اليونان وفتكوا بهم فتكأ ذريعاً فأحذوا يستغيثون بالدول عموماً وبانكلترا خصوصاً حتى توسطت بالصلح فلم يقبل الباب العالي واذ ذاك إتفق وكلاء فرنسا والروسيا مع إنكلترا في لوندره وقرروا شروط الصلح وأرسلوها

إلى الباب العالي فرفضها وحينئذ أرسلت هذه الدول مراكبها الحربية إلى مياه ناوران في أساكل اليونان فأطلقت قنابلها على مراكب الدولة فأغرقتها وفي سنة ١٢٤٣ إستقل اليونان إستقلالاً تاماً .

وبعد ذلك عمد السلطان محمود إلى تعليم الاليكشارية الفنون الحربية الحديثة فأمر محمد سليم باشا الصدر الأعظم أن يجمع رجال السلطنة وكبار الاليكشاريات في بيت شيخ الإسلام طاهر أفندي وبين لهم الأضرار التي نجمت للبلاد باسباب الاليكشارية وعدم إطاعتهم لاوامر الدولة وبعد أن أعرب لهم ذلك تفصيلاً أخذ يتلو عليهم الأمر السلطاني القاضي بتعليم العساكر النظام الجديد ووضعهم تحت أحكام قانونية حتى يتعهدوا بانفاذه وبعد اتمام ماذكر حدث أن البعض نكثوا العهد واتحدوا مع الاليكشارية فهجموا على منزل الصدر الأعظم طالبين قتل من كان السبب باحداث النظام الجديد وطفقوا بعد ذلك ينهبون ويقتلون ويحرقون فتملص منهم الصدر الأعظم وحضر إلى السلطان فأوقفه على ما أحدثه الاليكشارية من الشغب والهياج فأمره السلطان أن يجمع عساكر الطوبجية والإسلام أمام باب السراي ولما تم إجتماعهم حرج إليهم السلطان محمود وألقى خطاباً حثهم فيه على قتل المفسدين الذين يخالفون أوامر خليفة الله في أرضه فامتثلوا أمره وأخرجوا السنجق الشريف إلى فسحة السراي وسلمه السلطان إلى شيخ الإسلام وعاد إلى كرسيه وحينئذ هجم الإسلام وعساكر الطوبجية على الاليكشارية وأطلقوا عليهم المدافع والرصاص وعملوا فيهم السيوف حتى قتلوهم عن آخرهم وأراحوا الدولة والبلاد من شرورهم ومفاسدهم . وعقيب ذلك ابتدأت الدولة أن تكثر من الجنود النظامية وتعدل القوانين القديمة وتصلح المراكب المتعطلة واذ ذاك إختلست الروسية تلك الفرصة وقطعت نهر الطونا وفي سنة ١٢٤٥ جهزت الروسية جيشاً كثيفاً مؤلفاً من مائتي ألف مقاتل وزحف بهم على بلاد الدولة فاستولت على أكثرها حتى وصلت إلى أدرنه وعندئذ عقدت معاهدة أدرنه التي من مقتضاها أن لا يقيم الإسلام في بلاد الأفلاق والبغدان وأن يحق لسفن الروس المرور بالبحر الأسود والأبيض وفي السنة ذاتها إستولت فرنسا على الجزائر بعد حرب دموية وفي سنة ١٧٤٧ عصى محمد على باشا الكبير حاكم مصر فأرسل ولده المغفور له إبراهيم باشا بثلاثين ألف مقاتل وأردفهم بالعمارة البحرية فافتتح بهم غزة ويافا ثم حاصر عكاء بحرا وبرأ مدة ثمانية أشهر ولما إستعصت عليه إستنجد بالامير بشير حاكم جبل لبنان فأسرع حالاً لنجدته بما لديه من الرجال والمال ولما بلغ الدولة ذلك أصدرت منشوراً شريفاً أعلنت به عصيان حاكم مصر وأمرت محمد باشا والى حلب بجمع العساكر ومحاربة إبراهيم باشا الذي أخذ في التقدم فائزأ منصوراً في جميع مواقعه حتى إستولى على صور وصيدا وبيروت ثم وجه عسكراً إلى طرابلس الشام فافتتحها وإمتلك حمص ثم سار بالعساكر المصرية وإستلم الشام وإمتلك حلب وحارب العساكر الشاهانية في أنطاكيه وبيلان وفي سنة ١٢٥٥ صدرت الأوامر إلى حافظ باشا بأن يجمع العساكر العثمانية لمحاربة إبراهيم باشا وقد التقى الفريقان في سهل بالقرب من زيب حيث إشتد القتال وجرت الدماء ونادى دلال المنايا في ميادين المعركة ببيع الأرواح رخيصة وبعد أن قتل عدد جسيم من الطرفين إستظهر إبراهيم باشا على العساكر العثمانية وهزمها إلى مرعش وأخذ يستولى على بلاد الدولة حتى تبوأ جملة بلاد وفي تلك الأثناء إنتقل السلطان محمود إلى دار البقاء وذلك عام ١٢٥٥ بعد أن جلس على سرير السلطنة ٣٢ سنة ، وكان شجاعاً عاقلًا عادلاً يحب الرعية وتأييد شوكة السلطنة رحمه الله رحمة واسعه .

# السلطان الحادي والثلاثون السلطان عبد المجيد خان الثاني



ولد سنة ١٢٣٧ هـ . وجلس عام ١٢٥٥ بالغاً من العمر ١٨ سنة وعقيب جلوسه أقام خسرو باشا صدراً أعظم فلم يستطع أن يستميل إليه كبار رجال الدولة وقد جاراهم في بعض الأمور فوقع النفور بينه وبينهم وإستحكمت حلقاته حتى لم يعد في الامكان إصلاح ذات البين . وبالنظر لما وقع من الشقاق تأخرت أحوال العمارة البحرية التي أرسلتها الدولة الى مصر

وحينئذ أقال السلطان من منصب الصدارة خسرو باشا وعين مكانه رشيد باشا الذي شمر عن ساعد الجد وابتدأ في إجراء التنظيمات وسائر ما من شأنه أن يمهد أمام العباد سبل الراحة والإسعاد ثم أصدر منشوراً تضمن إجراء العدالة ورفع المظالم تلاه في الكلخانة بحضرة السلطان الأعظم وشيخ الإسلام والوزراء العظام وسائر العلماء الفخام وبعد ذلك سعى في حسم مسألة مصر فأنهاها بما يوافق مصالح الدولة ومنع سفن الدول الحربية من الدخول في بوغاز البحر الأسود والبحر الأبيض. وفي سنة ١٢٦٥ ساح السلطان في جهات الروم إيلي الشرقية ثم عاد إلى القسطنطينية وشرع في إصلاح الأحوال الداخلية . وفي السنة ذاتها نقضت الروسية العهود وطلبت من الدولة وضع حمايتها على سائر المنسوبين إليها المقيمين في الممالك المحروسة فأبت الدولة ذلك وإمتنعت عن القبول بأمر ليس فيه للحق وجه ولما إعتلمت الروسية بعدم إجابة طلبها أشهرت الحرب على الدولة عام ١٢٧٠ فسارت الجنود الشاهانية إلى جهة الأناضول والروم إيلي وإقتتلت مع عساكر الروس عند سواحل نهر الطونه فأهلكتهم وحينئذ جمعت الروسية كل قواها وألفت جيشاً كثيفاً من تسعماية ألف رجل ساقتهم إلى حقول المعركة فلما رأث الدول ذلك فقهت وخامة العاقبة وإتحدت إنكلترا وفرنسا وساردنيا مع الدولة العلية وأرسلن مراكبهن تحمل المدافع والجنود فأخربت قلع سواستبول وسائر شطوط الروسية البحرية وأوقفوا الروس عند حدودهم.

وعقيب ذلك عقدت معاهدة باريس وتم بموجبها الصلح عام ١٢٧٣ وتفرغ السلطان لسن النظامات المتعلقة بالتجارة والصناعة والزراعة فشكل محاكم التجارة وأسس المكاتب الرشيدية وإعتنى في نشر المعارف والعلوم وتعميم العدالة والأمن وفي عام ١٢٧٧ توفى إلى رحمة الله عن عمر أربعين سنة قضى منها على عرش الملك ٢٢ عاماً ودفن في جوار جامع السلطان سليم في تربته المخصوصة رحمه الله رحمة واسعة .

## السلطان الثاني والثلاثون السلطان عبد العزيز خان ابن السلطان محمود الثاني



ولد عام ١٢٤٥ هـ . وتبوأ كرسي الخلافة سنة ١٢٧٧ وعمره اثنان وثلاثون عاماً فوجه عنايته إلى إصلاح العدلية والبحرية وتعميم المعارف في سائر أنحاء السلطنة . وفي سنة ١٢٨٤ هـ الموافق ١٨٦٧ م سافر إلى أوروبا ليحضر المعرض الباريزي فاحتفلت به الدول العظمى في جميع الجهات التي مر بها وأعدت لجلالته أبهر الزينات كونه أول سلطان عثماني طاف عواصم الإفرنج ليرى رقيهم العصري ويدخله في بلاده .

ولما عاد من باريز أصدر أمره إلى نوابغ السياسة العثمانية وهم فريد باشا وعالي باشا وفؤاد باشا بترجمة جميع النظامات واللوائح المتعلقة بالدستور الفرنساوي فقامت البلاد وقعدت لأن إدخال الدستور في تركيا يؤول إلى قلب البلاد واكتساح سلطة الفرد وهذا لم يكن موافقاً لعظماء البلاد وإمرائها أما الفئة المتعلمة فلم تستطيع التظاهر بسائر أفكارها ولكنها كما وفقت لاستمالة أوروبا في مؤتمر باريز عام سنة ١٨٥٦ في مساعدة إنكلترا وفرنسا وإيطاليا وحملتها على الاعتراف باستقلال الدولة العثمانية وعدم المداخلة في أمورها الداخلية وفقت أيضاً إلى إستصدار الفرمانات والخطوط الشريفة من السلطان عبد العزيز بشأن حرية الأهالي ومساواتهم في الحقوق والمعاملات ومنع الجور والظلم والاستبداد من سائر إدارات الدولة .

وكان كبير هذه الفئة التي سميت بحزب تركيا الفتاة هو المرحوم مصطفى باشا فاضل ابن المرحوم إبراهيم باشا المصرى فانه بعد سنة من جلوس السلطان عبد العزيز تعين ناظراً للمعارف ثم للمالية وأجرى فيها عدة إصلاحات وكان الصدر الأعظم وقتئذ يوسف كمال باشا صهر محمد علي باشا الكبير والي مصر وكان عالي باشا في نظارة الخارجية وفؤاد باشا في رياسة مجلس الأحكام . وحدث أن فؤاد باشا تعين حكماً لفصل الخلاف بين مصطفى فاضل واخوته على تقسيم ميراث أبيهم فوقع بينهما عداء بسبب ذلك . ولما تولى فؤاد باشا منصب الصدارة عزل مصطفى باشا من نظارة المالية فشق عليه الأمر وقدم للسلطان عبد العزيز لائحة شدد فيها النكير على الإستبداد وكشف الغطاء عن عورات الدولة وأوضح أسباب ضعفها وإنحطاطها بعبارات لم يسمع بمثلها قبل ذلك في بلاط الملوك وهاجر إلى باريز عام سنة ١٨٦٥ والتحق به الشبان الأذكياء فأنفق على تعليمهم ونبغ منهم عدة في الادب والكتابة والسياسة وهذا هو نص لائحته:

تتصور أوروبا أن المسيحيين وحدهم في تركيا خاضعون للمعاملات الإستبدادية ولاحتمال أنواع الاذى والتحقير المتولد عن الظلم . وليس الأمر كذلك فان المسلمين ربما كانوا أكثر مظلومية وأشد انحناء تحت نير العبودية من المسيحيين لان المسلمين ليس ورأهم دولة أجنبية تحامي عنهم فرعايا

جلالتكم من جميع المذاهب مقسومون إلى صنفين ـ ظالمون ظلما لاحد له ـ ومظلومون بلا شفقه ولا مرحمة ـ فالاولون يجدون في الحكومة المطلقة التي تستعملها جلالتكم اغراء وتشويقاً على جميع الرذائل والأخرون تفسد أخلاقهم بعلاقاتهم المضرة مع ساداتهم وهم مجبورون على الخضوع دائماً للشهوات الرذيلة ولا يستطيعون إيصال شكواهم لاعتاب سدتكم الملوكية لان ظلامهم يرون هذه الاستغاثة من أكبر المفاسد فأعتادوا دنائة الأخلاق التي لا يمكن تصورها . هـ

فحزب تركياالفتاة يمكن أن نعتبر وجوده من سنة ١٨٦٢ ميلادية وقتما تولى مصطفى فاضل باشا نظارة المعارف العثمانية .

وفي عام ١٢٧٨ هجرية الموافق سنة ١٨٧١ ميلادية توفى عمر باشا أشهر قواد الدولة وعالي باشا أشهر سواسها وتولى مسند الصدارة محمود نديم باشا وكان شديد التعصب للأدارة القديمة يكره الاصلاحات الجديدة وقد تمكن بمكره من التقرب للسلطان عبد العزيز فاسقط الرجال المشهورين بالميل إلى الاصلاح والحرية وإستبدلهم بالمرتكبين والغاشمين وصارت أموال الدولة تنفق بلا حساب حتى إضطرت إلى الإقتراض من أوروبا من مصارف الاستانة بالفوائد الفاحشة ولأجل تسديدها كانت توضع الضرايب على الفقراء من الأعشار والأغنام حتى وقعت البلاد في الفقر والشقاء .

ومن الغلطات السياسية أن محمود نديم باشا إستصدر من السلطان عبد العزيز فرماناً بفصل الكنيسة البلغارية عن الكنيسة الرومية وتعيين أكسارخوس للبلغارية مستقلة عن بطريرك الروم في القسطنطينية وكان ذلك بمساعي الجنرل إغناتيف سفير الروسيا تمهيداً لايجاد الدولة البلغارية في المستقبل مع أن الباب العالى كان يعتبر هؤلاء الأمم الصغيرة والصرب والأفلاق والبغدان والجبل الأسود والهرسك تابعين لبطريركية القسطنطينية لاشتراكهم في الدين الأرثوذكسى .

ومن الغلطات المالية أيضاً اعطاء البارون هرش النمساوي امتياز سكة حديد الرومللي . وهذه الغلطات قد عرفنا نتائجها اليوم حيث إستقلت البلغار

وإستولت دولة النمسا على سكة حديد الرومللي .

ولما إستحوذ الخلل على سائر فروع الإدارة تصادف أن مدحت باشا نقل من ولاية بغداد إلى ولاية أدرنه فمر بالاستانه وطلب مقابلة الحضرة السلطانية ولما امتثل بحضرتها أعرض لها طرف الخلل وسوء الادارة ووخامة العاقبة في بلاد السلطنة فعزل محمود نديم باشا من الصدارة وعين مكانه مدحت باشا لكنه لم يبق فيها إلا ثلاثة أشهر حتى عزل وبعد ابدال وتغيير عاد محمود باشا نديم إلى الصدارة وراج سوق الارتكاب وبيع الرتب والنياشين والمزايدة في الوظائف والمناصب حتى هاجت الأقطار وإجتمع من طلبة العلم في جوامع الاستانة ستة آلاف طالب وهجموا على الباب العالى في ٢٢ مايو سنة ١٨٧٦ للفتك بمحمود باشا نديم وتولية محمد رشدي باشا مكانه فأجيب طلبهم وتشكلت وزارة اوشدي باشا منه للصدارة ومن حسين عوني فأجيب طلبهم وتشكلت وزارة اوشدي باشا منه للصدارة ومن حسين عوني باشا للحربية وقيصرلي أحمد باشا للبحرية وراشد باشا للخارجية وخيرالله أفندي لمشيخة الإسلام وفي أثناء ذلك اشعلت نار الثورة في الجبل الأسود والافلاق والبغدان فتحزبت لهم دولة الروس وتظاهرت بعدوان الدولة .

أما حزب تركيا فقد أدرك حرج الموقف وإتحد مع أعضائه الذين أدخلو في الوزارة وهم حسن فهمي باشا وشاكر باشا وسعدالله باشا واستمالوا إليهم أمراء الحربية وشيخ الإسلام وإستصدروا الفتوى بخلع السلطان في ١٧ جماد الأول سنة ١٢٩٣ الموافق ٣٠ مايو سنة ١٨٧٦ ونادوا بابن أخيه السلطان مراد سلطاناً على الممالك العثمانية .

وقد نقل السلطان عبد العزيز سراي طولمه بغجة إلى طوب قبو المقابلة لها على ساحل البحر ثم نقل إلى سراي جراغان المجاورة لطولمه بغجة على ساحل البوغار وبعد خمسة أيام أشيع موته وإختلف فيه لانه قيل أنه قتل عمداً وقيل أيضاً أنه إنتحر بقطع شرايين ذراعه بالمقص وأن من كشفوا على الجثة وجدوها في الدور الأسفل من السراية ملقاة على سجادة بقرب الباب . وعلى كل فأنه مات في جمادي الأول سنة ١٢٩٣ وخلفه السلطان مراد خان .

## السلطان الثالث والثلاثون الخامس ابن السلطان عبد المجيد خان الغازي



ولد سنة ١٢٥٦ هـ وجلس في سابع عشر جمادي الأول سنة ١٢٩٣ للهجرة الموافق ٣٠ مايو سنة ١٨٧٦ ففرحت الأمة العثمانية وأقامت الأعياد في سائر السلطنة .

ثم حدثت مسألة جركس حسن بك ياور السلطان عبد العزيز فانه دخل دار مدحت باشا حيث كان الوزراء مجتمعين في المداولة بشأن مطالب روسيا

وفتك بالسر عسكر وراشد باشا ناظر الخارجية فأثرت هذه الحادثة على السلطان مراد حتى أوجبت اختلال شعوره فخلع بفتوى من شيخ الإسلام وذلك بعد ثلاثة شهور وثلاثة أيام من جلوسه . وقد كانت مقاطعات البلقان في هياج لأن الهرسك والصرب والجبل الأسود والبلغار طلبوا الإستقلال ليتخلصوا من الظلم والإستعباد ولأن دول أوروبا تطالب الدولة باجراء الإصلاحات وتحسين حال المسيحيين .

وقد نقل السلطان إلى سراي جراغان على ساحل البوغاز وسجن فيها إلى أن توفى سنة ١٩٠٨ .

السلطان الرابع والثلاثون السلطان عبد المجيد خان السلطان عبد الحميد خان الثاني ابن السلطان عبد المجيد خان



ولد عام ١٢٥٨ وجلس في يوم الخميس الواقع في حادي عشر شعبان سنة ثلاث وتسعين ومائتي وألف وإشترط عليه المغفور له مدحت باشا ثلاثة شروط .

أولاً: إعلان القانون الأساسي .

ثانياً: إستشارة الوزراء في أمور الدولة .

ثالثاً: تعيين ضيا بك وكمال بك كاتبين خصوصيين للمابين وسعدالله بك باشكاتباً لانهم من الأحرار الحريصين على إجراء أحكام القانون الأساسى .

وبعد شهر من جلوسه عقد مؤتمر دولي مؤلفاً من ١١ مرخصاً ٢٠ من الكلترا وهما السير هنري اليوت واللورد سالسبوري و٢٠ من فرنسا و٢٠ من النمسا و١٠ من إيطاليا وواحد من المانيا و٢٠ من الدولة وهما صفوت باشا وأدهم باشا فعقدوا الجلسة الأولى في ٢٣ ديسمبر سنة ١٨٧٦ وكانت الغاية من هذا المؤتمر النظر في الإصلاحات الواجب إدخالها في بلاد الدولة لتحسين الحالة ورفع المظالم ولم يتم افتتاح الجلسة الأولى حتى دوت أصوات المدافع إيذانا باعلان القانون الأساسي المتكفل باعطاء الحقوق والحرية لجميع الرعايا بدون إستثناء ، وقد قصد السلطان عبد الحميد باعلان هذا القانون إقناع الدول بعزمه على إجراء جميع الإصلاحات المطلوبة فلا يقى فائدة من أعمال المؤتمر حيث أن الأمة تولت إصلاح شؤونها بنفسها .

وكانت الوزارة تحت رياسة محمد رشدي باشا فاستعفى وتولاها مدحت باشا فشكل مجلساً عالياً تألف من الوزراء والمشيرين والرؤساء الروحين والاعيان من مسلمين ونصارى ويهود وعرض عليهم لائحة المؤتمر وأفهمهم طلبات الدول التي بها إستقلال الأمم البلقانية وأن مرادها يودي إلى الحرب فاجتمعت كلمتهم على رفض تلك الطلبات لأن قبولها فيه إهانة عظمى لشرف الأمة حتى أن الروم عزموا على تشكيل فرقة متطوعة لمحاربة الصرب مع عساكر الدولة .

فبناء على ذلك أجاب الباب العالي في ٢٠ كانون الثاني سنة ١٨٧٧ برد طلبات الدول وأرفض المؤتمر الدولي إشارة لقطع العلائق بين أوروبا والباب العالى .

ثم حاول السلطان في إجتماع مجلس المبعوثان حتى ضاق صدر مدحت باشا وكتب إليه رأساً ما يأتي :

لم يكن غرضنا من إعلان القانون الأساسي إلا قطع دابر الإستبداد وتعيين ما لجلالتكم من الحقوق وما عليها من الواجبات وتعيين وظائف

الوكلاء وتأمين جميع الناس على حريتهم وحقوقهم حتى تنهض البلاد إلى معارج الإرتقاء وإني أطيع أوامركم إذا لم تكن مخالفة لمنافع الأمة . . . ونحو ذلك من هذا القبيل . فغضب السلطان من هذه الجرأة وعزل مدحت باشا ونفي على الباخرة عز الدين إلى إيطاليا ووجهت الصدارة إلى أدهم باشا .

وبعد خروج السفراء من الاستانة بعث البرنس غورجاكوف ناظر خارجية روسيا إلى الدول منشوراً في ٣١ يناير سنة ١٨٧٧ طلب فيه مداخلتها جمعاء في إجراء الإصلاحات بالممالك العثمانية وإلا إضطر القيصر وحده إلى إتخاذ التدابير الفعالة . وأرسل الجنرال اغناتيف الى عواصم اوروبا ليقنع الدول بان الباب العالي بدأ بالاخلال في معاهدة باريس . .

فلما رأي السلطان اصرار أوروبا على إصلاح الروم ايلي أصدر إرادته في إنتخاب المبعوثين ونفاذ أحكام القانون الأساسي وإفتتح المجلس في ٤ ربيع الأول سنة ١٢٩٤ الموافق ١٩ مارس سنة ١٨٧٧ في سراي طولمه بغجه بمحلة بشكطاش بحضرة السلطان بالنطق الآتى :

«أيها الأعيان والمبعوثان».

"إنني أبدي الامتنان بافتتاح المجلس العمومي الذي إجتمع المرة الأولى في دولتنا العلية وجميعكم تعلمون أن ترقي شوكة وإقتدار الدول والملل انما هو قائم بواسطة العدالة حتى أن ما انتشر في العالم من قوة دولتنا العلية وقدرتها في أوائل ظهورها كان من مراعاة العدل في أمر الحكومة ومراعاة حق ومنفعة كل صنف من صنوف التبعة وقد عرف الناس أجمع تلك المساعدات التي أبداها أحد أجدادنا العظام المرحوم محمد خان الفاتح في مطلب حرية الدين والمذهب . وكافة اسلافنا العظام أيضاً قد سلكوا على هذا الأثر فلم يقع في هذا المطلب خلل بوقت من الأوقات ، وغير منكر أن المحافظة منذ ستمائة عام على صنوف تبعتنا وملتهم ومذاهبهم كانت النتيجة الطبيعية لهذه القضية العادلة والحاصل بينما كانت ثروة الدولة والملة وسعادتهما صاعدتين في درج الترقي في تلك الأعصار والأزمان بظل حماية

العدالة ووقاية القوانين أخذتا بالانحطاط تدريجاً بسبب قلة الإنقياد للشرع الشريف وللقوانين الموضوعة وتبدلت تلك القوة بالضعف . . . الخ» .

وقد تعين أحمد وفيق رئيساً لمجلس المبعوثان وإنعقدت الجلسة الأولى تحت رئاسته فدارت فيها المذاكرة على وضع العريضة الواجب تقديمها جواباً على النطق الشاهاني . ثم حدث أن مرخصي الدول الست الذين تألف منهم مؤتمر الاستانه إجتمعوا في لوندرا فوقعوا في ٣١ مارس سنة ١٨٧٧ على مضبطة بدون أن يكون معهم مرخص الدولة طلبوا فيها من الباب العالي التخلى عن عشرين ناحية من أملاك الدولة إلى امارة الجبل الأسود بحجة أن لغتهم سلافية فحضر ناظر الخارجية إلى مجلس المبعوثان وقرأ عليهم نص تلك المضبطة مبيناً لهم أحوال السياسة الخارجية وأفهمهم بأن رفض التسليم بما جاء في تلك المضبطة يؤدي إلى الحرب مع روسيا .

ومعلوم أن ليس للدولة معين من بقية الدول كما كان لها في حرب القرم فاعترض أكثر المبعوثين على قبول المضبطة وأظهروا من الحماسة والغيرة بالوطنية ما لا مزيد عليه ورفضوا قبولها بالاغلبية وعندئذ نظم الباب العالي إحتجاجه على المضبطة المذكورة في ٩ أبريل سنة ١٨٧٧ وأسنده على أن محتويات تلك المضبطة محجفة باستقلال المملكة العثمانية المصدق عليه في معاهدة باريز ، وفي ٢٤ أبريل سنة ١٨٧٧ أعلنت الحرب ودامت ثمانية أشهر أظهرت فيها الجنود العثمانية من الشجاعة والجلد ما دل على قوتها ولكن قلة التجهيزات العسكرية وسوء الإدارة وفراغ الخزينة من المال وصدور الأوامر المتناقضة من جانب السلطان إلى القيادة العامة أتاحا النصر للروس في تركيه أوروبا ثم في آسيا فتجاوزت جنودهم نهر الطونة وجبال البلقان وإستولوا على القرص وحاصروا أرضروم من جهة الأناضول وفتحوا قلعة بلافنا فأبلى عثمان باشا الغازي وعساكره بلاء حسناً إندهشت له أوروبا .

وفي يوم الخميس ٧ ذي الحجة سنة ١٢٩٤ الموافق ١٣ ديسمبر سنة ١٨٧٨ عقد مجلس المبعوثان جلسته الثانية وتوجهوا مع أعضاء مجلس الأعيان والوكلاء والوزراء والعلماء إلى سراي بشكطاش فدخل عليهم جلالة السلطان في الساعة السادسة عربية من ذلك اليوم وسلم إلى سعيد باشا

باشكاتب المابين الشاهاني فتلاه على الحاضرين وهو:

«أيها الأعيان والمبعوثان .

أنني ممتن من إفتتاح المجلس العومي ومشاهدة مبعوثي الملة وأذكر لكم انتشاب نار الحرب بيننا وبين الروس وإن الضرورة قد قضت علينا بهذه الحرب محافظة على الحقوق العمومية وحق المساواة بين جميع سكان المملكة وإدخال غير المسلمين في السلك العسكري والمحافظه على القانون الأساسي وإصلاح المالية . ثم أن إيجاد الحقايق في المسائل القانونية والسياسية وتأمين منافع البلاد يتوقفان على مبادلة أرباب الشورى وأفكارهم بالحرية التامة . وبما أن القانون الأساسي يامركم بذلك فلا أرى إحتياجاً إلى حثكم على ذلك» .

ثم إنعقد مجلس المبعوثان تحت رياسة حسن فهمي أفندي ودارت المذاكرات من ديسمبر سنة ١٨٧٧ إلى فبراير سنة ١٨٧٨ وكثر الجدال بشأن محاكمة المرتكبين وقطع دابر الرشوة وتحسين أحوال المحاكم حتى قال أحد المبعوثان: ان عساكر الضبط في الولايات تنهب الأهالي وإن المحاكم ترتشي على إبطال الحق وغير ذلك من القول المؤلم.

ثم إستقدم مدحت باشا من أوربا وكانت الحرب الروسية في منتهاها لأن عساكر الروس كانوا إستولوا على أدرنه وما جاورها. فدولة النمسا طلبت وقتئذ عقد مؤتمر في فينا من الدول الموقعات على معاهدة باريس لوضع المعاهدة الجديدة بين تركيا وروسيا وأرسلت إنجلترا أساطيلها الحربية إلى بحر مرمرا وتداخلت أوروبا بالمسئلة الشرقية لارجاع الروس عن أبواب الاستانة فاغتنم السلطان وقوع بعض الخلاف بين الدول واستغنى عن مشورة مجلس المبعوثان فشكل في ١١ فبراير سنة ١٨٧٨ مجلساً عالياً من وكلاء الدولة وأعيانها والرؤساء الروحانيين وهذا المجلس إستدعى إليه خمسة أشخاص من مجلس المبعوثان وهم الرئيس ووكيلاه واحد مبعوثي الإستانة ومبعوثاً آخر إسرائيلياً للمداولة معه في الحالة الحاضرة فمندوب الاستانة الحاج أحمد أفندي كتخدا أجابه بأن جملة مسائل حصلت بدون سؤال المبعوثان عنها ولذلك فأنهم يلقون كل مسؤلية الخراب على عاتق الوزارة .

ولما بلغ السلطان ذلك عدل عن سياسة والده المرحوم السلطان عبد المحيد من حيث إجراء الإصلاحات وإعطاء الحرية وتطبيق القانون الأساسي ورجع إلى سياسة جده السلطان محمود معتقداً أن الشعوب التي وضعها الله تحت سلطته لا يمكن تسييرها إلا بالقوة والإستبداد فأصدر إرادته في ١٤ فبراير سنة ١٨٧٨ بتعطيل مجلس المبعوثان لاجل غير مسمى.

ثم أوعز السلطان إلى إضطهاد رجال المبعوثان فتبعثروا بين مصر وباريس والولايات المتطرفة فمنهم خليل غانم مبعوث بيروت فأنه هاجر إلى باريس وإنقطع فيها إلى تحرير القسم الشرقي في جريدة الدنيا وفيه أماط النقاب عن سائر ما يجريه السلطان ورجاله من المظالم والإستبداد ولبث على هذه الخطة إلى أن توفي .

أما الحرب الروسية فقد إنتهت في أواخر شهر فبراير من سنة ١٨٧٨ وكان الفوز فيها للروس وعقد السلطان معهم شروط الصلح الإبتدائية بالمعاهدة المعروفة بسان إستفانوس. ثم في ١٠ رجب سنة ١٢٩٥ الموافق ١٣ يوليه سنة ١٨٧٨ إستبدلت هذه المعاهدة بمعاهدة برلين فاستقلت ولاية البلغار وجعلت الروم ايلي الشرقية ولاية ممتازة وإستقلت السرب والجبل الأسود والافلاق والبغدان وإحتلت النمسا بلاد بوسنه وهرسك وإحتلت إنجلترا جزيرة قبرص . وفي سنة ١٣٠٣ ثارت الروم ايلي الشرقية للتوصل إلى إنضمامها للبلغار فحصل لها الإتحاد النوعي. ثم أخذ السلطان يغير ويبدل في الوزارة إلى أن تولاها جواد باشا مع حداثة سنة وعدم إختباره باحوال المملكة لأنه كان من أمراء العسكرية ولم يسبق له الإشتغال بأمور السياسة فعلى عهده حصل إضطهاد الأحرار وراج سوق الجاسوسية وإنتشرت الرشوة في سائر فروع المصالح والإدارات وصارت الوظائف والرتب والنياشين تباع بيع السلع . ولأن المادة ٦١ من معاهدة برلين أوجبت على الباب العالي السرعة في إجراء التحسينات والإصلاحات التي تقتضيها حالة البلاد في الولايات المأهولة من الأرمن لحمايتهم من الجراكسة والأتراك فأنجلترا قامت تطالب السلطان بذلك فانحرفت سياسته عنها وإتجهت نحو المانيا وبقى الأرمن يتألمون من صنوف الظلم التي تقع عليها. ولما لم

يجدوا لهم مغيثا الفوا في سنة ١٨٩٠ جمعية لتحريرهم وكان رأس مالها ١٣٠٠٠٠ فرنك فأحس بها أحرار العثمانيين وتشاوروا معها خفية لاصلاح عموم الولايات العثمانية لأن الظلم والغدر شاملان للأرمن والأتراك ولعموم المسلمين والمسيحيين ويزيد المسلمون على غيرهم باحتمالهم أعباء الخدمة العسكرية التي تقعدهم عن زرع الأراضي والاتجار ثم إنتشرت فروع لهذه المجمعيات في أوروبا فشعر السلطان بذلك وأوعز إلى المقربين منه ليبثوا روح العداء بين الأكراد والأرمن فاشتعلت نار الفتن بينهم في سنة ١٨٩٤ وحدثت مذابح ساسون وسواها وخربت ثلاثون قرية من قرى الأرمن عن اخرها وذبحت النساء والأطفال ذبح الأغنام.

فهذه الحادثة قد شجعت الجمعيات الأرمنية مع جمعية رجال الأحرار فنهضوا وإشتدت نقمتها على السلطان وبثوا روحهم بين تلامذة المدارس العليا في الاستانة فأجتمع أربعة من تلامذة مدارس الطب وهم اسحق سكوتي من ديار بكر ، وعبدالله جودت وحكمت آمين من قونية ، ومحمد أمين من قوقاسيه والفوا جمعية سموها جمعية الإتحاد والترقي جعلوا موضوعها طلب الإصلاحات الدستورية للمساواة بين أصناف الرعية والحصول على حرية القول والعمل وضمانة الأرواح والأموال وتقييد السلطان بالقوانين فانضم إليهم كثيرون من تلامذة المدارس وأرباب الأقلام وإتخذوا في قبول الأعضاء وإدخالهم في هذه الجمعية طرقاً تشبه الطرق الماسونية وزادوا عليهم إسلوباً غريباً يأمن به الداخل كشف أمره حتى بين اخوانه أعضاء الجمعية بحيث أن العضو الواحد لا يعرف من سائر الأعضاء لو كانوا الوفا إلا أثنين ـ العضو الذي أدخله والعضو الذي توسط في إدخاله . ثم أن فروع الجمعية المركزية كانت أولاً في الاستانة ثم إنقلبت إلى باريس ثم إلى سالونيك ومؤلفة من لجنة إدارية يتعارف أعضاءها ويجتمعون ثم يصدرون أوامر إلى اللجان الفرعية . فأذا عرف أعضاء الإدارة أحداً من العثمانيين توسم فيه الزكاء والميل إلى الحرية وإصلاح المملكة تدرج في إطلاعه على وجود الجمعية فإذا طلب الانتظام في سلكها وعده في النظر بطلبه ثم خاطب اللجنة بشأنه فأذا قبلته سلمته نمرة يعرف بها من سجلاتها ودعته للحضور في جلسة سرية يحضرهاأعضاء اللجنة متنكرين فيقسم اليمين على الإنجيل والقرآن والمسدس ويخرج ولا يعرف غير صديقه الذي أدخله .

وقد نمت هذه الجمعية ودخل في سلكها عدد كثير من ضباط وأمراء العسكرية وأنشئت لها جملة فروع منها فرع الاستانة تحت رئاسة شفيق بك من كبار الياوران وفرع في بساماتيا تحت رئاسة الشيخ الناقلي وفرع في سالونيك وآخر في بيروت ثم في دمشق تحت رئاسة شفيق بك العظم وفرع في رودس وآخر في مصر .

وإشتهر مراد بك الداغستاني أنه من رؤساء هذه الجمعية وهو كاتب بليغ له مكانة رفيعة بين أرباب الأقلام . ولما أنشأ جريدة ميزان زادت شهرته ونهضت الجمعية على أيامه حتى بدأت تجاهر بمطالبها فكتب مراد بك تقريراً في الحالة الحاضرة ورفعه إلى السلطان فكانت النتيجة تأجج نار الغضب عليه فأنتبهت الجمعية المركزية للخطر المحدق برجالها وعزم أعضاؤها على مفاجئة مجلس الوكلاء في أثناء إجتماعه بالباب العالي وخلع السلطان عبد الحميد وإعادة السلطان مراد أو تولية ولى العهد وعولوا في تنفيذ طلبهم على كاظم باشا قائد الفيلق الأول في الآستانة وبينما هم يتحفزون إلى العمل إعترضهم نجيب باشا سفير تركيا في مدريد سابقاً لأن القوة التي كانت بيد كاظم باشا لم تكن كافية فأخروا القرار إلى وقت آخر وهذا التأخير أوجب مناقشات حادة حتى أن نادر بك سكرتير الجمعية المركزية إعترض على التأخر بصوت جهوري فوصل صداه إلى بعض المتلصصين فوشي به إلى السلطان فجمعهم بقوة الضابطة وأنزلهم في باخرة مع عائلاتهم لتوزيعهم على جهات بعيدة وهكذا تشتت هذه الجمعية ولم تقم لها قائمة إلا عندما غضب الداماد محمود باشا صهر السلطان عبد الحميد وخرج من الاستانة مع نجليه البرنس صباح الدين ولطف الله أفندي وذلك في شهر ديسمبر عام ١٨٩٩ وإستوطنوا باريس فالتف حوله رجال الأحرار وعادوا إلى الإشتغال في قلب دولة الظلم والإستبداد وظهر في مقدمتهم أحمد رضا بك وهو رئيس مجلس المبعوثان الآن فأنه نشأ في عهد مصطفى باشا وعالي باشا وتشرب منهما روح الحرية والوطنية وهو ابن المرحوم على بك انكليز لأنه كان قد تعلم

الإنكليزية ووقف على المدنية الاوروباوية وقد حضر إلى باريس عام ١٨٩٠ وحرر إلى السلطان لائحة مفصلة مشتملة على وسائل إصلاح الإدارة والمالية والزراعة والتجارة والعدلية فنقم عليه السلطان عبد الحميد وخصوصاً عندما ترأس شعبة باريس ونشر جريدته (منشورات) بالتركية والعربية .

ثم جددت شعبة مناستير أعمالها وأخذت تنشر مبادىء الجمعية بين ضباط الجنود فأنتظم فيها كثيرون منهم . وأشهر أعضاء هذه الشعبة طلعت بك ومدحت بك وكانت المخابرات متصلة بينهما وبين الجمعية المركزية في باريس .

ولما تمكنت الجمعية من إنضمام ضباط وأمراء الفيلقين الثاني والثالث المعسكرين في سالونيك ومناستير واسكوب وادرنه وازمير مع ضباط وامراء الفيلق الرابع المعسكر في أرضروم اخذت في تأليف العصابات الوطنية في مقدونية لمقاومة كل حركة عدائية . وأول من باشر تأليف العصابات كان نياظي بك البطل المشهور ثم إقتدى به زميله أنور بك وكلاهما من الفيلق الثالث وتبعهما كثير من الضباط فأنتشر كل منهم في جهة من جهات مقدونية والف عصابة لاعداد الأهالي لقبول روح الحرية والإستقلال وإعادة مجلس المبعوثان لان الإسلام يأمر بالشورى .

ولما كانت البلاد قد سئمت من الظلم والاستبداد فقد إستقبل الأهالي نياظي وزملائه بكل إرتياح وأقسموا لهم اليمين على الإخلاص لهم وأنهم معهم ضد كل من يقاوم الحرية والإصلاح وإعادة القانون الأساسي .

وقد حاول السلطان كثيراً إمحاق هذه الروح من بلاد السلطنة ولكن بعد أن أعيته الحيل وتظاهرت الفيالق الثلاثة بتعضيد رجال الأحرار جمع الوزراء وشيخ الإسلام والشيخ أبو الهدى وشاورهم في شأن الجمعية من حيث إعادة القانون الأساسي فأشاروا عليه جميعاً باعادته.

وفي يوم ٢٤ يوليو سنة ١٩٠٨ الموافق ٢ جمادي الثاني سنة ١٣٢٦ أصدر السلطان أرادة شاهانية باعادة مجلس المبعوثان الذي صدر به القانون الأساسي سنة ١٨٧٦ وعينت وزارة هذا العهد الجديد مشكلة من سعيد باشا

كجك للصدارة وعمر رشدي باشا للحربية ولبث باقي الوزراء في مناصبهم .

وقد إقيمت حفلات فخيمة في سائر أنحاء السلطنة بلغت فيه مظاهرات التآخي بين جميع أصناف الأمة منتهى مظاهرها وقام الخطباء ونوابغ الشعراء يتبارون في اطراء الحرية والتغني بالدستور حيث أجادوا في وصفه بأنه منبت الحرية والمساواة ومصدر العدالة والمصافاة . وأنه السيف القاطع لأيدي الظّلام الواقي من أعساف الحكام لحاقن للدماء والدافع للبلاء وغير ذلك من نفيس القول .

أما السلطان عبد الحميد فبعد إعلان الدستور فقد استعمل كل حيلة ودهاء ليؤكد للدستوريين أنه أصبح دستورياً أكثر منهم وأعلن ذلك مراراً كما أعلن أنه كان مغروراً بالمقربين إليه لكنه سعى سراً في تأليف جمعية بأسم الجمعية المحمدية مشكلة من الأشراف والعلماء مرماها بأن الشورى تعم المساواة بالعباد على مبدأ الشريعة المطهرة فأقبل الناس على الدخول فيها وفي مدة قليلة تألف لها شعب في عموم الولايات العثمانية وقامت في أول أعمالها في يوم عيد المولد النبوي الشريف حيث تجمهر عدد كبير من الصفطاء وعامة الشعب مع أفراد الجنود وقاموا بمظاهرة كبرى أمام الباب العالي ومجلس المبعوثان طالبين إجراء حصول الشريعة فأحدثت هذه المظاهرة الخوف والإضطراب في الاستانة.

وفي يوم الأربعاء ١٠ فبراير سنة ٩٠٨ شاع أن الصدر الأعظم عزل رضا باشا ناظر الحربية وعارف باشا ناظر البحرية إتقاء لمؤامرة ضد السلطان فقدم شيخ الإسلام مع ناظري الداخلية والعادلية مع رئيس مجلس الشوري إستقالتهم لعدهم ذلك العزل مخالف للقانون الأساسي . على أن الناس إشتد هياجهم على أثر ذلك وإعتقدوا أن الصدر الأعظم لم يعزل ناظري الحربية والبحرية إلا عندما تأكد أن هناك مؤامرة ضد السلطان وأن مدبريها هم أعضاء جمعية الإتحاد والترقي بما فيهم ناظر الحربية فأصبح السخط عاماً على هذه الجمعية لأن الشعب أصبح يحب السلطان بعد أن تظاهر بمظهر الدستوري ومخافة أن خلعه يؤدي إلى فتن قد تسبب الغاء الدستور ثم حدث أن عساكر الاستانه تمردت على ظباطها وطافوا في الشوارع معيثين بالأمن فأنضم

إليهم جملة الآف من العامة وهجموا على مجلس المبعوثان فأطلقوا على نوافذه رصاص بنادقهم أما طلباتهم فكانت قاصرة على أن يكون الدستور وجميع الأحكام منطبقة على التربية الإسلامية . وقد انتدب شيخ الإسلام سماحة ضياء الدين أفندي لمفاوضتهم وإقناعهم بالكف عن التمرد فلم يسمعوا .

وفي ١٣ أبريل سنة ٩٠٩ إجتمع مئآت من الجنود بسلاحهم وقصدوا ميدان جامع اجيا صوفيا دون ظباطهم لعرض بعض المطالب على مجلس الأمة فأرسلت الحكومة فصيلة من الجنود لصدهم فاقتتل الفريقان قتالاً شديداً وبسببه أقفلت العاصمة وإستولى الرعب على السكان وتفاقم الخطب حتى أصبحت الاستانة ميداناً للفوضى وتعطلت المصالح والمدارس ونظارات الحكومة وإختفى معظم أعضاء المبعوثان.

وإقتضى لتسكين هذا الهياج وتأييد الدستور زحف جنود الإتحاد من سالونيك ومقدونيا تحت قيادة شوكت باشا إلى الاستانه فحاصروها وإحتلو مواقعها وقبضوا على الجنود الثائرين في يوم الجمعة ٢٣ ابريل سنة ١٩٠٩ إستيقظ الناس على دوي المدافع من جهة يلدز لأن السلطان أصر على المقاومة فحصرت السراي وبعد مدة أرسل قومندان الإحتلال إلى جواد بك قائد جنود يلدز انذاراً بالتسليم فسلم ولكن بعض الجنود الذي بداخل السراي لم يقبلوا بالتسليم وفي صباح يوم الأحد حملوا ستين مدفعاً وطافوا في الشوارع فضربتهم جنود الإتحاد وفتكت بهم عن آخرهم أما السلطان فسلم يوم السبت مع رجاله من طاهر باشا إلى نادر عبا فأع وعبد الغني أغا وكل أغوات القصر ، وقبل التسليم طلب التأمين على حياته فأجيب طلبه وعند ذلك نقل إلى سراي طولمه بغجة وأعلنت الأحكام العرفية في الاستانة وإستلم أحكامها محمود شوكت باشا قائد الجنود الفاتحة .

وإجتمع مجلس النواب في سان ستفانوس وقرروا خلع السلطان عبد الحميد بعد أن صدرت الفتوى بذلك وأعلن خلعه في يوم الثلاثاء ٢٧ ابريل سنة ١٩٠٩ الموافق ٧ ربيع الآخر سنة ١٣٢٧ ونودي بحضرة رشاد أفندي

سلطاناً بأسم السلطان محمد الخامس. ثم نقل السلطان عبد الحميد المخلوع من الاستانة إلى سالونيك وهناك وضع في سراي اللاتيني تحت الخفارة مع أربعة من نسائه وهو باقي فيها ألى الآن وعين له المرتب اللازم بعد أن صودرت جميع أملاكه وأمواله ومجوهراته فسبحان الدايم الذي لا يتغير.

# السلطان الخامس والثلاثون سيدنا ومولانا الخليفة الأعظم أمير المؤمنين وسلطان العثمانيين السلطان محمد خان الخامس رشاد الدين ابن السلطان عبد المجيد خان



هو السلطان الدستوري الطيب الأخلاق الحميد المآثر المحبوب من رعاياه وفقه الله إلى ما يحبه ويرضاه . أشرقت شمس أنوار جلالته في عالم الوجود في عام ١٨٤٤ م فكانت تلك السنة سنة خير وبركات على الممالك المحروسة العثمانية . وشب جلالته مع اخويه السلطانين مراد وعبد الحميد على ما يشب عليه أصحاب النجابة آل البيت السلطاني . وعرف عن جلالته أعز الله به العثمانيين بحسن خلقه ولين عريكته وميله إلى رعيته وعنايته بفقرائهم حتى كان يسميه الناس بابي الفقراء وسيد الرحماء ، وإنخرط في سلك الجندية على عهد ساكن الجنان عمه عبد العزيز خان إلى أن نال رتبة فريق وكل رسومه القديمة هي برتبته العسكرية .

ومازال حراً في غدوة وإيابه يعمل لخير العثمانيين ويهتم بشؤون الدولة إلى أن خلع السلطان عبد العزيز ثم وليه خلع أخوه ساكن الجنان السلطان مراد خان وتولى الأمر السلطان عبد الحميد فحجر عليه كما حجر على عموم أهل البيت المالك وذلك الحجر هو التزامه سرايه فلا يخرج منها إلا وطائفة الجواسيس محدقة به ملتفة حوله وإذا عاد إليها لازمه الجواسيس كظله فلا يجرؤ أن يتصل به أحد من العثمانيين ، وظل على تلك الحالة السيئة مدة حكم عبد الحميد الطويلة إلى أن أعلن الدستور المبارك فخرج للناس وأنسوا بجلالته غاية الإستئناس ووجدوا فيه الخلق الرضي والنفس الشريفة والمبادي الدستورية حتى حسبوه مثالاً حياً لمدحت باشا كما قال أدباء الأتراك .

ولما حدثت حوادث (١٣ ابريل سنة ١٩٠٩) وإنجلت عن خلع السلطان عبد الحميد في ٢٧ منه نودي بجلالته خليفة للمسلمين وسلطانا للعثمانيين فأستبشر العالم الإسلامي بجلالته وإغتبط العثمانيون بتوليته العرش متفائلين خيراً.

وقد حقق جلالته الظنون بما أظهره من حسن الإستعداد والسعي المتواصل لخير الأمة فضلاً عما أظهره من حسن السياسة وحبه لرعيته وسعيه المتواصل لتقدمها ونجاحها . وفي كل يوم لنا من جلالته الآء محمودة وأثار بارة مشهودة فالله المسئول أن يمدنا بطول بقائه فخراً وذخراً ليتجدد به مجد المسلمين وفخار العثمانيين آمين .



### الفهشرس

| تقليم تقليم                                       |
|---------------------------------------------------|
| بنو عثمان                                         |
| باشوات مصر باشوات مصر                             |
| مقدمة المؤلف                                      |
| فذلكة في تاريخ القسطنطينية                        |
| في أصل بني عثمان ٢٩                               |
| السلطان الأول: السلطان عثمان الغازي إبن أرطغرل ٣١ |
| السلطان الثاني: السلطان اورخان ٣٣                 |
| السلطان الثالث: السلطان مراد الأول ٣٥             |
| السلطان الرابع: السلطان بايزيد الأول ٣٨           |
| السلطان الخامس: السلطان محمد خان چلبي ٤٣          |
| السلطان السادس: السلطان مراد خان الثاني ٤٦        |
| السلطان السابع: السلطان محمد خان (الفاتح) ٤٩      |
| السلطان الثامن: السلطان بايزيد الثاني ۳۰          |
| السلطان التاسع: السلطان سليم ٥٦                   |
| السلطان العاشر: السلطان سليمان خان٠١٠             |
| السلطان الحادي عشر: السلطان سليم الثاني ١٧٠       |
| السلطان الثاني عشر: السلطان مراد خان الثالث عشر:  |

| ٧١    | الثالث عشر: السلطان محمد خان الثالث               | السلطان |
|-------|---------------------------------------------------|---------|
| ٧٣    | الرابع عشر: السلطان أحمد الأول                    | السلطان |
|       | الخامس عشر: السلطان عثمان الثاني                  |         |
|       | السادس عشر: السلطان مصطفى                         |         |
|       | السابع عشر: السلطان مراد الرابع                   |         |
|       | الثامن عشر: السلطان إبراهيم                       |         |
|       | التاسع عشر: السلطان محمد خان الرابع               |         |
| ۹٤    | العشرون: السلطان سليمان الثاني                    | السلطان |
| ۹٦    | الحادي والعشرون: السلطان أحمد الثاني              | السلطان |
|       | الثاني والعشرون: السلطان مصطفى الثاني             |         |
|       | الثالث والعشرون: السلطان أحمد الثالث              |         |
|       | الرابع والعشرون: السلطان محمود الأول              |         |
|       | الخامس والعشرون: السلطان عثمان خان الثالث         |         |
| ١٠٧ . | السادس والعشرون: السلطان مصطفى الثالث             | السلطان |
| 11    | السابع والعشرون: السلطان عبد الحميد               | السلطان |
|       | الثامن والعشرون: السلطان سليم الثالث              |         |
| 118.  | التاسع والعشرون: السلطان مصطفى الرابع             | السلطان |
| 117.  | الثلاثون: السلطان محمود الثاني                    | السلطان |
|       | الحادي والثلاثون: السلطان عبد المجيد خان          |         |
| 177.  | الثاني والثلاثون: السلطان عبد العزيز خان          | السلطان |
| 177 . | الثالث والثلاثون: السلطان مراد الخامس             | السلطان |
|       | الرابع والثلاثون: السلطان عبد الحميد خان الثاني   |         |
|       | الخامس والثلاثون السلطان مجمد خان الخامس بشاد الد |         |



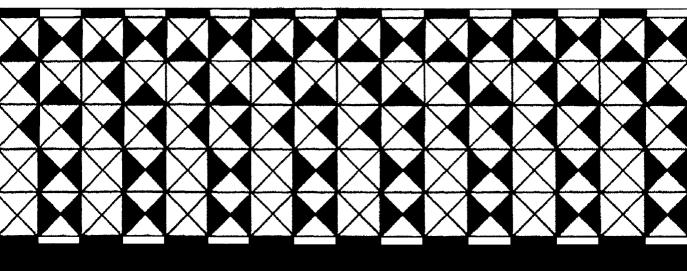

#### هذه السلسلة تصيم:

- ١ .. فتح العرب لمصر
- ٢ ـ تاريخ مصر إلى الفتح العثماني
- ٣ ـ الجيش المصري البري والبحري في عهد
- ٤ ـ تاريخ مصر من أقدم العصور إلى الفتح الفارسي
- ٥ ـ تاريخ مصر من عهد المماليك إلى نهاية حكم إسماعيل
- ٦ ـ تاريخ مصر من الفتح العثماني إلى قبيل الوقت الحاضر
  - ٧ ذكرى البطل الفاتح إبراهيم باشا
- ٨ ـ تاريخ مصر في عهد الخديو إسماعيل باشا (مجلد أول)
- ٩ ـ تاريخ مصر في عهد الخديو إسماعيل باشا (مجلد ثاني)

مكنبه مدبولي

- ١٠ ـ فتوح مصر وأخبارها ١١ ـ تاريخ مصر الحديث مع فزلكة في تاريخ
  - مصر القديم
    - ١٢ ـ قوانين الدواوين
- ١٣ ـ تاريخ مصر من محمد على إلى العصـر الحديث

  - ١٤ ـ الحكم المصري في الشام ١٥ ـ تاريخ الخديوي محمد باشا توفيق
    - ١٦ ـ آثار الزعيم سعد زغلول
- ۱۷ ـ مذکراتي ١٨ ـ الجيش المصري في الحرب الروسية المعروفة بحرب القرم
- ١٩ ـ وادي النطرون ورهبانه وأديرته ومختصر البطاركة
- ٢٠ ـ الجمعية الأثرية المصرية في صحراء العرب والأديرة الشرقية

٢١ ـ الرحلة الأولى للبحث عن ينابيع البحر الأبيض (النيل الأبيض) ۲۲ ـ السلطان قلاوون (تاریخه ـ أحوال مصر في عهده - منشآته المعمارية ٢٣ ـ صفوة العصر ٢٤ ـ المماليك في مصر ٧٥ ـ تاريخ دولة المماليك في مصر ٢٦ ـ سلاطين بني عثمان

MADBOULI BOOKSHOP

٦ ميَّدَان طلعَت حَرِب القَاهِرة - ت ١٦٤٢٥٥٥ 6 Talat Harb SQ. Tel.: 5756421